

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>









وهي تحنوي على القوانين الشرعية والاحكام العدلية المطابقة للكتب الفقهية حررتها لجنة ،ؤلفة من العلماء المحققين والفهاء المدققين و بعد ان وقعت لدى الباب العالي موقع الاستحسان تعلقت الارادة السنية بان تكون دستورًا للعمل بها



طبعت في بيروت بالمطبعة الادبية سنة ١٢٠٢هجرية

# فهرست مجلة الاحكام العدلية

| •                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                 | and the |
| صورة التقرير الذي نقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الاعظم فيما يتعلق بالمجلة        | 1¥      |
| المقالة الاولى في تعريف علم الفقه ونقسياته                                      | 72      |
| المقالة الثانية في بيان القواعد النقهية                                         | 50      |
| الكتاب الاول في البيوع - المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع    | 77      |
| الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع الفصل الاول فيايتعلق بركن البيع | 27      |
| الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب                                 | 74      |
| الفضل الثالث في حق مجلس البيع                                                   | ٤.      |
| الغضل الرابع في حق البيع بالشرط                                                 | 21      |
| الفصل الخامس في اقالة البيع                                                     | 25      |
| ﴿ الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع                                 | 40      |
| ﴿ الفصل الاول في شروط المبيع وإوصافه                                            | 73      |
| الفصل الثاني فيما يجوز بيعة وما لايجوز                                          | 25      |
| الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع                         | 22      |
| النصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لايدخل                  | ٤Y      |
| (الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن                                   | 29      |
| ﴿الفصل الاول في بيان المسائل المترتبة على اوصاف الثمن وإخوالهِ                  | 4.7     |
| الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل                  | o.      |
| الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن وللثمن بعد العقد         | ٥.      |
| الفصل الاول في بيان حق نصرف البائع بالثمن والمشترى بالبيع بعد العقد وقبل القبض  | 0.      |
| الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد                | ol      |
| الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم                          | 07      |

5 الغصل الاول في بيان حقيقة التسليم والتسالم وكيفيتهما 05 الغصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس الميع. 02 الفصل الثالث في حنى مكان التسليم 02 (النصل الرابع في مؤنة التسليم ولوازم اتمامه 00 ﴿ النصل الخامس في بيان المواد المترتبة على ملاك المبيع الغصل السادس فيا يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر 07 الباب السادس في بيان الخيارات النصل الاول في بيان خيار الشرط oY النصل الثاني في بيان خيار الوصف ~0人 الفصل الثالث في حنى خيار النقد 0人 النصل الرابع في بيان خيار التعيين 0人 الفصل الخامس في حق خيار الروية 09 الغصل السادس في بيان خيار العيب 17, النصل السابع في الغبن والتغرير 72 . 72 الباب السابع في بيان انواع البيع وإحكامه . النصل الاول في بيان انواع البيع الفصل الثاني في بيان احكام انواع البيوع 70 الفصل الثالث في حق السلم 77 الفصل الرابع في بيان الاستصناع 77 الفصل الخامس في احكام بيع المريض 77 النصل السادس في حق بيع الوفاء الكتاب الثاني في الاجارات المقدمة في الاصطلاحات النقية المتعلقة بالاجارة

スア

Y .

الباب الاول في بيان الضوابط العمومية YI.

الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالاجرة الفصل الاول في بيان ركن الاجارة 75

> الفصل الثاتي في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها 72

> > الفصل الثالث في شروط صحة الاجارة Yo

النصل الرابع في فساد الاجارة و بطلانها 77

الباب الثالث في بيان المسائل التي نتعلق بالاجرة . المنصل الأول في بدل الاجارة 77

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحيفة        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| النصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استجقاق الآجر الاجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>YY</b>    |
| الفصل الثالث فيما يصح للآجران يحبس المستأجر فيولاستيفاءالاجرة وما لايصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yλ           |
| الباب الرابع في بيان المسائل التي نتعلق بمدة الاجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | γ٩           |
| (الباب الخامس في الخيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |
| النصل الاول في بيان خيار الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧.           |
| النصل الثاني في خيار الرؤية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨٢           |
| النصل الثالث في خيار العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7٨           |
| (الباب السادس في بيان انواع الماجور وإحكامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A <b>48.</b> |
| النصل الاول في بيان مسائل نتعلق باجارة العقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۴,          |
| النصل الثاني في اجارة العروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ДÞ           |
| الفصل الثالث في اجارة الدولب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨o           |
| الفصل الرابع في أجارة الآدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٦           |
| النصل الأول في تسليم الماجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| الفصل الثاني في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۹.           |
| الفصل الثالث في بيان مواد تنعلق برد الماجور وإعادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11           |
| الباب الثامن في بيان الضانات الفصل الاول في ضمان المنفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           |
| الفصل الثاني في ضمان المستاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15           |
| النصل الثالث في ضان الاجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78           |
| (الكتاب الثالث في الكفالة و يجنوي على مقدمة وثلاثة ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| المقدمة في المقدمة في المقالة المقدمة المقالة المقدمة المقالة المقدمة المقالة | 92           |
| الباب الاول في عند الكفالة النصل الاول في ركن الكفالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90           |
| الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40           |
| (الباب الثاني في بيان احكام الكفالة ويحنوي على ثلاثة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| النصل الاول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17           |
| الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1A           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

الفصل الثالث في بيان احكام الكفالة بالمال 九人 (الباب الثالث في البرآءة من الكفالة الفصل الاول في بيان بعض الضوابط العمومية الفصل الثاني في البراءة والكفالة بالنفس الفصل المثالث في البراءة من الكفالة بالمال ١٠٢ الكتاب الرابع في الحوالة المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة الباب الاول في بيان عقد الحوالة ، الفصل الاول في بيان ركن الحوالة 1.5 الغصل الثاني في بيان شروط الحوالة الباب الثاني في بيان احكام الحوالة ١٠٦ الكتاب الخامس في الرهن المقدمة في بيان الاصطلاحات المنقبية المتعلقة بالرهن الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن 1.7 الفصل الاول في المسائل المتعلقة بركن الرهن 1.7 الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن 1.4 (العصل الثالث في بيان زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد إعقد الرهن الباب الثاني في بيان مسائل نتعلق بالراهن والمرتهن الباب الثالث في بيان المسائل التي نتعلق بالمرهون ١٠٨ الفصل الاول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه ١٠٩ الفصل الثاني في الرهن المستعار ١٠٩ الباب الرابع في بيان احكام الرهن ١١٠ النصل الاول في بيان احكام الرهن الغمومية ١١٠ الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن ١١١ الفصل الثالث في بيان احكام الرهن الذي هو في يد العدل ١١٢ النصل الرابع في بيع الرهن .

الكتاب السادس في الامانات 111 المندمة في بيان الاصطلاحات المنفية المتعلقة بالامانات 115 الباب الاول في بيان احكام عومية نتعلق بالامانات 111 ( النصل الثاني في الوديعة 112 ( النصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الابداع وشروطه الفصل الثاني في احكام الوديعة وضانها 110. (الباب الثالث في المعاربة 119 المنصل الاول في المسائل المعلقة بعقد الاعارة وشروطها ١٢٠ النصل الثاني في احكام العارية وضائلها ١٢٤ الكتاب السابع في الهبة المقدمة في بيان الاصطلاحات النقهية المتعلقة في المهة 112 الباب الاول في بيان المسائل المسلمة بعقد المبة 112 الفصل الاول في بيات المسائل العطلة بركن الهبة وقبضها 112 ١٢٦ البأب الثاني في يان شرائط المبة ١٢٦ الباب الثالث في بيان احكام المبة ١٢٨ الفصل العاني في حبة المريض (الكتاب الثامن في الغصب والاتلاف 157 والمقدمة في بيان الاصطلاحات المفتهية المعلقة بالنصب بالاتلاة (البات الاول في المتصد 17. النصل الاول في بيان احكام النصيب الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بمصب المعار 171 النصل الثالث في بيان حكم غاصب المناصب 166 ١٢٠ الباب الثاني في بيان الاتلافيم ١٢٤ الفصل الاول في مباشرة الاتلاف الفصل الثاني في بيان الاتلاف مسبيا 155 النصل النالث فما يحدث في الطريق العام 150

الفصل الرابع في جناية الحيوان 177 (الكتاب التاسع في الحجر والأكراه والمشفقة 171 ﴿ المقدمة في المصطلاحات النقبية المصلقة بالمجر والأكراء والشعة البات الاول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 179 النصل الأول في بيان المجورين وإحكامهم 179 الفصل الثاني في بيأن المسائل التي نعملني في الصغير والمجنون وللمتيء 12. الفصل الثالث في السنيه المحبور 125 الفصل الرابع في المدبون المحبور 731 الباب الثاني في بيان المسائل الحور لمعلق بالأكراه. 122 الباب الثالث في بيان الشغعة 120 الفصل الاول في بيلن مراتب المشفحة 120 النصل الثاني في بيان شرائط الشنعة 127 الغصل الذالث في بيلن طلب المنفعة 124 الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة 121 الكتاب العاشرفي انواع الشركات 10. المعدمة في بيان بعض اضطلاحات قنية 10-الباب الاول في بيان شركة الملك 101 الفصل الاول في تصريف شركة الملك والمسمها النصل الثاني في بيان كيفية العصرف في الاعيان المعتركة المصل النالث في بيان الديون المتعركة الباب الثاني في بيات المسبة 101 الفصل الاول في تعريف القسمة وتقسيمها الفصل الثاني في بيان شرائط المنسمة 109 الفصل الثا لنعدني بيلن قسمة الجميع 171 النصل الرابع في بيان قيمة التفريق 175 الفصل الخامس في بيان كيفية التسمة 751

الفصل السادس في الخيارات 172 الفصل السابع في بيان فسخ القسمة وإقالها 170 الفصل الثامن في بيان احكام القسمة ١٦٧ الفصل التاسع في بيان المابَّة ﴿ الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة ما محيظان في مجيران 179 ﴿ النصل الأول في بيان بعض قواعد في احكام الاملاك النصل الثاني في حق المعاملات الجوارية 17. النصل الثالث في الطريق 115 الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجري والمسيل 172 ( الباب الرابع في بيان شركة الاباحة 140 (الفصل الاول في بيان الاشياء المباحة وغير المباحة الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة 177 الفصل الثالث في بيان احكام الاشياء المباحة المعمومية IYY النصل الرابع في بيان حق الشرب والشغة IYA الفصل الخامس في احياء الموات 179 (النصل النالث في بيان حريم الآبار المعنورة وللياه المجراة والاشجار المفروسة 1.1. ﴿ بِالاذن السلطاني في الاراضي الموات الفصل السايع في بيان المسائل المائدة الى احكام الصيد 111 ﴿ الباب الخامس في بيان النفقاتِ المشتركة 711 ﴿ النصل الأول في بيان تعيرات الاموال المشتركة ومصارفاتها المائرة النصل الثاني في حق كرى النهر والمجاري وإصلاحها 110 (الباب السادس في بيان شركة المقد LVI ﴿ الفصل الاول في بيان تعريف شركة العقد ونفسيها النصل الثاني في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد IAY النصل الثالث في بيان الشرائظ المخصوصة في شركة الاموال 111 النصل الرابع في بعض ضوابط نتعلق بشركة العقد 111

الفصل اكخامس في بيان شركة المفاوضة 111 النصل اكنامس في حق شركة العدان 195 المجعث الاول في بيان المسائل العائدة الى شركة الامول ل 127 المجث الثاني في بيان مسائل عائدة الى شركة الاعال المجث الثالث في بيان مسائل عائدة الى شركة الوجوه ١٩٨ الباك الرابع في حق المضاربة المفصل الاول في بيان نعريف المضاربة وتقسيها ١٩٨ النصل الثاني في بيان شروط المضاربة 199 الفصل الثالث في بيان احكام المضاربة الباب الثامن في بيان المزارعة والسافاة النصل الاول في بيان المزارعة ٢٠٢ النصل الثاني في بيان المساقاة ﴿ الكتاب الحادي عشر في الوكالة المقدمة في بعض الاصطلاحات النقهية المتعلقة بالوكالة الباب الاول في بيان ركن الوكالة ونقسيها ٢٠٥ الباب الثاني في بيان شروط الوكالة ٢٠٦١ الباب النالث في بيان احكام الوكالة ٣٠٧ النصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء ٢١١ الغصل الثالث في الوكالة بالبيع الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمامور الفصل الخامس في حق الوكالة بالخصومة 717 النصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 112 (الكتاب الثاني عشر في الصلح والابراء 1109 والمقدمة في بيان بعض الاصطلاحات النقية المتعلقة بالضلح والابراء الباب الاول في بيان من يعقد الصلح والابراء 717 الباب الثاني في بيان بعض احوال الممائج عليه والممائح عنة و بعض شروطها TIY

٢١٨ الباب الثالث في المصالح عنة النصل الاول في الصلح عن الاعيان النصل الثاني في بيلن الصلح عن الدبن اي الطلب وسائر المعنوق 711 ﴿ الباب الرابع في بيان احكام الصلح والابراء 713 ﴿ الفصل الأول في المسائل المتطقة باحكام الصلح الفصل الثاني في بيان الممائل المتعلقة باحكام الأبراء 77. (الكتاب الثالث عشر في الاقرار TTT [الباب الاول في بيان بعض الاصطلاحات المنتهية المعلقة بالاقرار الباب الثاني في بيان وجوه محمة الاقرار 777 الباب الثالث في بيان احكام الافرار 575 النصل الاول في بيان الاحكام العمومية 500 الفصل الثاني في بيان نفي الملك وإلاسم المستعار ٢٢٦ النصل النالث في بيان اقرار المريض الباب الرابع في بيلن الافرار بالكتابة 417 ٢٢١ الكتاب الرابع عشر في المعوى المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقيلة المتطلقة بالدعوى الباب الاول في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها الفصل الاول في بيان شروط صحة الدعوى (النصل الثاني فيدفع الدعوى 377 ﴿ النصل الثالث في بيان من كان خصيا ومن لم يكن النصل الرابع في بيان التناقض 777 الباب الثاني في حق مرور الزمان ٢٤. الكتاب الخامس عشر في البينات والقطيف في بيان بعض الاصطلاحات النقبية 737 ﴿ الباس الأول في الشهادة 522 والنصل الاول في بيان تعريف الشهادة ونصابها

TEX

النصل الماني في بيان كيفية اداء النهادة

الغصل الثائل في بيان شروط الشهادة الاساسية 520 النصل الرابع في بيانموافقة الشهادة للدعوى TEY TEA الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود النصل السادس في تزكية الشهود 729 (الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة 107 الفصل الثامن في التواتر ر الباب الثاني في بيان الحج الخطية والقرينة القاطعة النصل الاول في بيان أتعجم الخطية 707 ﴿ الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة ٢٥٢ الباب الثالث في بيان التحليف الباب الرابع في بيان التنازع بالايدي roz ٢٥٥ الفصل الثاني في ترجيع البينات ٢٥٧ كُلفصل الثالث في النول لمن وتحكيم الحال ٢٥٨ الفصل الرابع في التجالف (الكتاب السادس عشر في القضا 17. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات النقهية ١٦١ الباب الاول في الحكام الفصل الاول في بيان اوصافي الحاكم الفصل الثاني في بيان آداب الحاكم الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم الفصل الرابع يتعلق بصورة المحاكمة ﴿ الباب الثاني في الحكم ﴿ الفصل الاول في بيان شروط الحكم ﴿ الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي الباب الثالث في روَّية الحكم بعد الدعوى ٢٦٧ الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم

### cillo1

انة بوجد في المكتبة العنمانية التي هي خاصة الشيخ احمد عباس الموجودة في بيروت الكائنة بالقرب من باب الجامع الكبير كتب متنوعة تباع باسعار منهاودة فن اراد شراء شيء فليشرف حنى برى ما يسره



# المراليال التاليالي

اكحمد لله رب المعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيد اجمعين

﴿ صورة النقرير الذي نقدم للمرحوم عالى باشا الصدر الاعظم ﴿ وَمِا يَتَعَلَّقُ بِالْحِلَةُ وَذَلِكَ فِي عَرة مُحرم سنة ١٢٨٦ ﴾

لا يخفى على حضرة الصدر العالى ان الجهة الذي نتعلق بأ مر الدنيا من علم الفقه كا انها تنفسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة كذلك القوانين السياسية للام المتمدنة تنفسم الى هذه الاقسام الثلثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنة لما زاد انساع المعاملات النجارية في هذه الاعصار مست الحاجة الى استثناء كثير من المعاملات كالسفنجة الذي يسمونها حوالة (وفي الاصل بولچه) وكأحكام الافلاس وغيرها من القانون الاصلي المدني ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولاً به في المحصوصيات النجارية فقط وإما سائر الجهاث في زالت احكامها تجري على القانون المدني ومع ذلك فالدعاوي الذي ترى في محاكم التجارة اذا ظهر شيئ من متفرعاتها ليس له حكم في قانون المتجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة برجع فيه الى القانون الاصلي وكيفا وجد مسطورا النجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة برجع فيه الى القانون الاصلي وكيفا وجد مسطورا فيه يجرى الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوي المحقوق العادية الناشة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنول ابضاً

وقد وضعت الدولة العلية قديًا وحديثًا قوانين كثيرة نقابل القانون المدني وهي ولن لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحنياجات الواقعة في هذا الخصوص ولعلما برى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى الى الشرع والقانون غيران مجالس تمييز المحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف فكما أن الدعاوى الشرعية نصير رؤينها وفصلها لديهم

كذلك كانت المواد النظامية التي تحال الى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم ابضا وبذلك بجرى حل تلك المشكلات من حيث ان اصل القوانين والنظامات الملكية مرجعها هو علم الفقه وكثير من الخصوصات المتفرعة والامور التي ينظر فيها بمقتضى النظام بغصل ويحتم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء عبالس نمييز المحقوق لااطلاع لهم على مسائل علم الفقه فاذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الاحكام الشرعية ظن الاعضاء انهم يفعلون ما يشاق ن خارجاً عن النظامات والقوانين الموضوعة ولساء وليهم الظن فيصير ذلك باعثا على القيل والقال

ثمان قانون التجارة الهابوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في مالك الدولة العلية وإما الخصوصات المتفرعة عن الدعاوي التجارية التي لاحكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لائة اذا صارت المزاجعة في مثل هذه الخصوصات الي قط نين اوربا وهي ليستموضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية وإذا احيل فصل تلك المشكلات الى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك المدعوى حينئذ فالحكم على قضية وإحدة في محكمتين حكل منها نغاير الاخرى في اصول المحاكم ينشأ عنه بالطبع نشعب ومباينة ففي مثل هذ الاحوال لايكن محاكم التعارفمراجعة المحاكم الشرعية وإذا قيل لاعضاء محاكم التعارة ان براجعوا الكتب المفقية فهذا أيضاً لا يمكن لان هولاء الاعضاء على حد سواء مع اعضاء مجالس تمييز الحتوق في الاطلاع على المسائل النقهية ولا يخفى ان علم النقه بحر لاساحل لله فاستنباط در ر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لاغة قام فيه مجتهدون كتبرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثين ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كاحصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله اشتاتًا منشعبة فنمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المخنلفة ونطبيق انحوادث عليها عسيرجداً وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار نتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلاً كان عند المتقدمين من الفقها واذا اراد احد شراء دار آكتفي برؤية بعض بيوتها وعندالمتأ خرين لايدمن رؤية كل بيتمنها على حدته وهذا الاختلاف ليسمستندا الى دليل بل هو ناشيء عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديًا في انشاء الدور وبنائها ان تكون جميع بيونها متساوية على طرز واحد فكانت روية بعض البيوت على هذا تغني عن روية سائرها ولما في هذا العصر فحيث جرب المادة بان الدار

الواحدة تكون ببوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع روية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسالة وإمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغيرا حوال الزمان فقطوتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هناوتمييزها محوجالى زيادة التدقيق وإمعان النظر فلاجرم ان الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها امر صعب جدا ولذا إنتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف حسب مطولة مثل كتاب الفتاوي التاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الان بالفتاوى الهنديةومع ذلك فلم يقدر ما على حصر جميع القروع الفقهية والاختلافات المذهبية وفي الواقع ان كتب الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وافتت به الفتاوي فيا مرمن الزمان ولاشك ان الاحاطة مجميع الفتاوي التي افتي بها علماء السادة الحنفية في المصور الماضية عسر للغاية ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقد ففتح بذلك بابًا يسمل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل ولكن لم يسمع الزمان بعده بعالم فقيه عفدي حذوه حتى مجعل اثره طريقًا وإسعًا وإما آلان فقد ندر وجود المتجرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات وفضلاً عن انه لا يكن تعبين اعضاء في الحاكم النظامية لم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد صارمن الصعب ايضاوجود قضاة كافية للمعاكم الشرعية الكائنة في المالك المحروسة

بناء على ذلك لم يزل الامل معلقابتأليف كتاب في المهاملات الفهبة يكون مضبوطًا سهل المأخذ عاريا من الاختلافات حاويًا للاقوال المختارة سهل المطالعة على كل احد لانة اذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منة فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن اعضاء المحاكم النظامية ولما مورين بالادارة فيحصل له بعطالعنه انتساب الى الشرعولدى الابجاب تصيرهم ملكة بحسب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف فيصير هذا الكتاب معتبرًا مرعي الاجراء في المحاكم الشرعية مغنيا عن وضع قانون لدعاوى المجمعية علمية في ادارة مجلس التنظمات وحرر حيئند كثير هذا المأمول على من المسائل ولكن لم تعز الى حيز الفعل فصدق مضون قولم أن الامور موهونة لاوقاتها من المسائل ولكن لم تعز الى حيز الفعل فصدق مضون قولم أن الامور موهونة لاوقاتها حتى شاء الله نعالى برو زها في هذا المعصر الهابوني الذي صار مغبوطًا من جميع الاعصار

بظهور مثل هذه الا ثار الخيرية المهة ولاجل حصول هذا الامرمع سائر الآثار الحسنة الكثيرة الني هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية احيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا انمام هذا المشروع الجميل والاثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقية على حسب احنياجات العصر وبموجب الارادة العلية اجنمعنا في دائرة ديوان الاحكام وبادرنا الى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والامور الكثيرة الوقوع اللازمة جدامن قسم المعاملات النقهية مجموعة من اقول السادات الحنفية الموثوق بها وقسمت الى كتب متعددة وسميت « بالاحكام العدلية » و بعد خنام المقدمة والكتاب الاول مئها اعطيت نسخة منها لمقام شيخة الاسلام انجليلة ونسخ اخرى لمن لهُمهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام ثم بعد اجراء ما لزم من النهذيب والتعديل فيهابناء على بعض ملاحظات منهم حررت منهانسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة الى ترجمة هذه المقدمة والكتاب الى اللغة العربية ومازال الاهتمام مصروفًا الى تأليف بافي الكتب ايضًا فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بان المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكهمن الغقهاء رحمهم الله تعالى فحكام الشرع مالم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد الى وإحدة من هذه القواعد الا ان لها فائدة كلية في ضبط المسائل في اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأ دلتها وسائر المأ مورين يرجعون اليها في كل خصوص وبهذه القواعد يكن للانسان نطبيق معاملاته على الشرع الشريف او في الاقل التقريب وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد نحت عنوار و كتاب او باب بل ادرجناها في المقدمة والإكثرية الكتب الفقهية ان تذكر المسائل مخلوطة مع المبادى لكن في هذه المجلة حرر في اول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضهنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتأوي على سبيل التمثيل

ثم ان الاخذ والعطاء الجاري في زماننا اكثره مر بوط بالشر وط وفي مذهب الحنفية ان الشروط الواقعة في جانب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان اهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كثين في جمعية هولاء العاجزين ولذا رؤى مناسبًا ابراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على

### الوجه الآتي

فنقول أن اقوال اكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط مخالف بعضها بعضاً ففي مذهب المالكية اذا كأنت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده ان يشرط لنفسو منفعة مخصوصة في المبيع لكن تخصيص البائع بهذا الامر دون المشتري يرى مخالفًا للرأي والقياس اما ابن ابي ليلى وابن شبرمة من عاصر وا الامام الاعظم رضي الله عنه وانفرضت انباعم فكل منها رأى في هذا الشان رأيًا مخالف رأى الاخر فابن ابي ليلي برى ان البيع اذا دخلة شرط ائ شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاها وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن ابي ليلي بري مباينًا لحديث «المسلمون عند شروطهم» ومذهب ابن شبرمة موافق لمذا الحديث موافقة تامة أكن المتبايعين ربما يشرطاناي شرطكان جائزا او غير جائز قابل الاجراء او غير قابل ومن الاموز المسلمة عند الفقياء ان رعاية الشرط انما تكون بقدر الامكان فسألة الرعاية للشرط قاعدة نقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طربق منوسظ عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم الى ثلثة اقسام . شرط جاءز وشرط منسد وشرط لغو بيان هذا ان الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا يؤيده وفيم نفع لاحد العاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدًا والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لغو والبيع المعلق بوضعيج لان المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك اي ان يكون البائع مالكًا للثمن والمشتري مالكا للميع بالامزاح ولاماتع والبيع المعلق بدنفع لاجد المتعاقدين يؤدي الى المنازعة لان المشروط له النفع يطلب حصوله والاخر يريد الفرار منه فكأن البيع لم يتم لكن بما ان العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق اما المعاملات التجارية فهي من اصلها في حال مستثنى كما نقدم ولكثر ذوي الحرف والصنائع قد نعارفوا على معاملة مخصوصة نفررت بينهم والعرف الطارئ معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف وللعادة نشرط في المعاملات المتفرقة في الاخذ والعطاء وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعنناء بالمجث عنها فا مست الحاجة في تيسر معاملات العصر الى اخنيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط الني لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الاول كا وقع في سائر النصول

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة ولمادة الخامسة بعد الثانيث انظلا

يسمح بيع المعدوم والحال ان ما كان مثل الورد والخيار من الازهار والخضروات والنولكالني يتلاحق ظهور محصولاتها بصحفيه البيعاذا كان بعض محصولاتها ظهر و بعضها لم يظهر لانة لما كان ظهور محصولاتها دفعة ولحدة غير ممكن وإنما تظهر افرادها ونتناقص شيئًا بعد شيء اصطلح الناس في التعامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى هذا البيع استحسانا وقال اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعاً له وافتى بقولو الامام الفضلي وشهس الائة المحلواني ولهو بكر ابن فضل رحمم الله تعالى وحيث ان ارجاع الناس عن عاديم المعروفة عنده غير ممكن كاات حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها الى عنده غير ممكن كاات حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها الى النساد وقع الاختيار على ترجيح قول محمد رحمة الله في هذه المساً له كما هو مندرج في المادة المساتية بعد الماثنين

وفي بيع الصبن كل مد بكانا عند الامام الاعظم رضي الله عنه بسم البيع في مد واحد فقط وعند الصاحبين رحمها الله يسمح في جميع الصبن فهما بلفت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع ثنها بحساب المنه بسعر ما جرى عليه العقد وحيث ان كثيراً من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اخنارول قول الصاحبين في ذلك تيسيراً لمعاملات الناس حررت هذه المساً لة في الملاة العشرين بعد المائيون على مقتضى قولها واكثر من خيار الشرط عند الامام وحمد الله أنه على قدر ما شرط المتعاقدان من الايام ولما كان قولها هنا ايضاً اوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر بدون من الايام الثالثة في المادة الثلقائة وهذا الخلاف جار ايضاً في خيار النقد الا ان عدم نقيد المدة بثلثة ايام وحمة نقيدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمة الله تعالى فقط بها اختير قولة في هذه المساً لة ايضاً مراعاة السلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشر بعد الثانياتة

وعد الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه اذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع وإلحال انه في هذا الزمان قد انخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة و بذلك صار الاستصناع من الامور المجارية المعظيمة فتخير المستصنع في المضاء العقد او فسخو يترتب عليه الاخلال بمصائح جسيمة وحيث ان الاستصناع مسنند المناء العقد ومنهس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم

اخنيار قول ابي يوسف رحمة الله تعالى في هذا مراعاة الصلحة الوقت كاحرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثائة من هذه المجلة

فاذا امرامام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب بجرى توشيج اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهابوني والامرلولي الامر

ناظر ديوان الأحكام العدلية منش الاوقاف الهايونية

احمد جودت

من اعضاء شورى الدولة من اعضاء ديوان الاحكام العدلية

سيف الدين المحكام المدلية من اعضاء شورى الدولة من اعضاء شورى الدولة

من اعضاء الجمعية علام الدين ابن ابن عابدين

السيد احد حلى عبد امين الجندي



### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة محنوية على مقالتين المقالة الاولى

في تعريف علم الفقه ونقسيمه

(مادة ۱) النقه علم بالمسائل الشرعية العملية الكتسب من ادلنها التفصيلية والمسائل النقيية اما أن نتعلق بامر الاخرة وهي العبادات وإما أن نتعلق بامر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقو بات فأن الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره وهو أنما يكون ببقاء النوع الانساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتولد والتناسل ثم أن بقاء نوع الانسان أنما يكون بعدم انقطاع الاشخاص والانسان مجسب اعندال مزاجه بحناج للبقاء في الامور الصناعية الى الفذاء واللباس والمسكن وذلك ايضاً يتوقف على النعاون والتشارك بين الافراد والمحاصل أن الانسان من حيث أنه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر المحيوانات بل مجناج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمة و يغضب التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمة و يغضب على من يزاحمة فلاجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل مجناج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج وهي قسم المناكحات من على هذا المنول لأزم ترتيب احكام والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار امر النمدن على هذا المنول لأزم ترتيب احكام والمتقرات من الفقه

وها هوذا قد وقعت المباشرة بتاً ليف هذه المجلة من المسائل الكثين الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبن ونقسيمها الى كتب ونقسيم الكتب الى ابواب ولا بواب الى فصول فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في الحاكم هي المسائل الذي ستذكر في الا بواب والفصول الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواءد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواءد مسلمة معتبن في الكتب الفقهية تخذادلة لا ثبات المسائل و تفهمها في بادي و الامر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل و يكون وسيلة لتقررها في الاذهان فلذا جع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة

ثانية في المقدمة على ما سيأتي ثم ان بعض هذه القواعد وإن كان بجيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تخلل كلينها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها بخصص ويقيد بعضاً

### المقالة الثانية

في بيان القواعد النقهية

الأمور بقاصدها يعني ان الحكم الذي يترنب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر

فلو رمى انسان سهما قاصدا صيدا فاصاب انسانا ففتله لا يقتل به

العبرة في العقود للقاصد وللعاني لا للالفاظ وللباني ولذا يجرى حكم الرهن في البيع بالوفاء

﴿ مادة ٤ ﴾ اليقين لا يزول بالشك

يعني لوكان لانسان على اخردين بيفين وشك في وفائه لا يسقط

﴿ مادة ٥ ﴾ الاصل بقاء ما كان على ما كان

يعني لواشتري انسان من آخر شيئًا وتركة عنده ثم جا البستلمة فادعى تغيره كان القول للبائع انة الله على ما كان عند شرائه ما لم يقم دليل على تغيره

﴿ مادة ٦ ﴾ القديم يترك على قدمهِ

يعني كالطريق والمجرى والمسيل تترك على حالها القديم ما لم يقم دليل على خلافه

﴿ مادة ٧ ﴾ الضرر لا يكون قديًا

يعني لا يعنبر القدم فيما ضرره فاحش كالوكان مجوى قذر في الطريق العام فيهنع ضرره ولو كان قديمًا

﴿ مادة ٨ ﴾ الاصل براءة الذمة فاذا اتلف رجل مال اخر وإخللنا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة

المسلق المسلق العارضة العدم مثلاً اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب الماللا ثبات الربح

المرادة . الله ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه فاذا ثبت في زمان ملك شي ولاحد بحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما بزيلة

﴿ مادة ١١﴾ الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته يعني انه اذا وقع الاختلاف

في زمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ما لم تثبت نسبتة الى زمان بعيد

كا لو تزوج مسلم ذمية ومات فادعت انها اسلت قبل موته لنرث منه وادعى وارثة انها اسلت بعد موته كان الفول قولة ولا ترثة ما لم تثبت بالبينة وكذلك القول للبائع ان العبب حدث عند المشتري المحمادة ١٢ المجهد المسل في الكلام الحقيقة

يعني بحمل اللفظ على المعنى الموضوع له حيث لاقرينة مانعة من ارادته فلوقال انسان اكلت مال فلان بحمل على الطعام ما لم توجد قرينة تدل على إنه أنكر ما له عليه من الدين ونحو ذلك

﴿ مادة ١٢ ﴾ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

وذلك كمن الخذ ثوبًا من بزاز وقال له اخذته بعشرة وحمله وذهب به ولم يمنعه والبزاز بقول لا اعطيه الا باحد عشر يلزمر المشتري احد عشر ولا تعتبر دلالة تركه معه على رضاه بعشرة

﴿ مادة ١٤ ﴾ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

يعني ما كان معناه واضحًا كقولهِ تعالى احل الله البيع وحرم الربالا يسوغ اكمكم بخلافه بحمله على معنى اخر

المحمادة ١٥ ١ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

حيث ثبت أن الاصل لا يقتل بفرعه فلا يقاس غيره عليه لانة مخالف للقياس من أن قاتل العمد العدوان يقتل العدوان يقتل

المادة ١٦ الله الاجتهاد لا ينقض بثله

يعني لو رفع لفاض حنفي حكم قاض شافعي لا ينقضة ولوكان مخالفاً لمذهب امامه

التوسيع في وقت المضايقة يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية كالقرض التوسيع في وقت المضايقة يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية كالقرض والمحوالة والمحجر وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والمخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة

الامراذا ضاق انسع يعني انه اذا ظهرت مشقة في امر برخص فيهِ ويوسع

﴿ مَادة ١٩ ﴾ لاضرر ولاضرار

يعني لو فنج انسان كوة على مقر نساء جاره لا يسوغ لجاره ان يقع كوة على مقر نسائهِ مكاً فاة لهُ بل بمنع كل منها عن ضوره بالآخر فالضرار ما كان بين فريقين كل منها يضر الآخر

﴿ مادة ٢٠ ﴾ الضرر يزال

يعني انه بجب اعدام الضرر وإزالته كننل المحيوان الضار واسباب الامراض والنان ونحو ذلكِ من المضار كمقطع العلم يق والسرفات

﴿ مادة ٢١ ﴾ الضرورات سبح الحظورات

به في اذا نزل بالانسان احتياج ملجى و كامجوع الميت بياح له أكل المينة والأكل من مال اجنبي بغير رضاه ونحو ذلك من المنوعات وقت الرخاء والسعة والاختيار

﴿ مادة ٢٢ ﴾ الضرورات نقدر بقدرها

يعني أن ما ابع للضرورة أنما تكون أباحنة على فدر أزالة الضرورة فلا تباح الزيادة على ذلك بلب بجب الاقتصار على ما يبقي الرمق و يكون دادا من عور

المادة ٢٦ ١٨ ما جاز لعذر بطل بزواله

يعني اذا زالت الضرورة بطلت اباحة المهنوع

﴿ مادة ٢٤ ﴾ اذا زال المانع عاد المنوع

يعني لوكان المانع من قبول اداء شهادة انسان صغر سند مثلاً فبلغ قبلت شهادته

﴿ مَادة ٢٥ ﴾ الضرر لا بزال بمثله

يعني اذا كان في ازالة الضرر ضرر مثلة لايزال حيث بكون ذلك عينًا بلافائن

المادة ٢٦ منع الضرر الخاص لدفع ضرر عام يتفرع على هذا منع الطبيب المجاهل

﴿ ملدة ٢٧ ﴾ الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

يعني لو اشرفت سنينة على الغرق مثلا وكان في طرح المال سلامة النغوس يطرح في البجر قدر ما يسلمها من الغرق

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررًا بارتكاب اخفها بعني انه بجب ان يستعان بن باخذ المال على من يقتل النفوس مثلا

﴿ مادة ٢٩ ﴾ بمنار اهون الغربن

يعني لوتنوس اعداوه نا باسرانا نرمي بقصد الاعدام

المادة ٢٠ المناسد اولى من جلب المنافع

يعني دفع اسباب الامراض اولي من جلب الادوية مثلاً فالتخلية قبل المجلية

﴿ مادة ٢١٪ الضرريد فع بقدر الامكان

يعني لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعة عنك بقدر امكانك فاذا كان مين بندفع بالمصا فلا تدفعة

المجهد المحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفا حيث الله كثرث الدبون على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعياً

القطاعد الفقية الاضطرار لا يبطل حق الغير يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الآخر يضمن قيمته السان من الجوع فاكل طعام الآخر يضمن قيمته المادة ٢٤ مل ما حرم اخذه حرم اعطاق الله المار المرا مرام كذلك اخذه بالربا حرام وكذلك طلبة بالربا حرار ومثل الربا غرمات الحرمات المرمات المرمات ما حرم فعلة حرم طلبة العادة محكمة يعني ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكالاً ثبات حكم شرعي

يعني أذا كانت عادة البلة ان من يهدي سيئًا في عرس انسان ياخذ عوضة يلزم العوض ومثلة طول ن المعلم والصانع حيث صار ذلك عادة بجب وفاق،

﴿ مادة ٢٧ ﴾ استعال الناس حجة بجب العمل بها

يعني كوضع البد على شيء والتصرف فيه فانه دليل على الملك ظاهرا

﴿ مادة ٢٨ ﴾ المتنع عادة كالمتنع حقيقة

يعني ان ما استحال عادة لا تسمع الدعوى به كالمستحيل عقلاً فاذا ادعى من عرف بالغقر على من عرف بالغقر على من عرف بالغفى بانهٔ استدان منهٔ مبلغاً لا تجوز العادة وقوع مثله لا تسمع الدعوى به وكما لو ادعى ان زيداً ابنهٔ ولا يولد مثلهٔ لمثله

﴿ مادة ٢٩ ﴾ لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

نقدم منال ذلك في المقدمة

﴿ مادة ٤٠ ﴾ الحقيقة تترك بدلالة العادة

يعني لو وكلت انسانًا بشراء طعام لوايمة لا يشتري الا الطعام المعتاد في مثلها لا كل ما يومكل

﴿ مادة ٤١ ﴾ انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت

يعني لا يلزم أن يكون جهاز العرس الا على العادة الغالبة فلو جهزت عروس بأكثر من العادة. الغالبة لا يعتبر ولا يقاس عليه

﴿ مادة ٤٢ ﴾ العبرة للفالب الشائع لاللنادر

بعني لو قدر وإحد مهر زوجنو باكثر من ثلاثة الاف في بيروت او اثنان او ثلثة لا يعنبرذلك بل مجمل اذا لم يقدر على الغالب وهو ثلثة الاق

﴿ مادة ٤٢ ﴾ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

يعني حيث كان المعروف بين الناس بقاء النمر الي نضجو على شجن لا بلزم المشتري بقطغه قبل ذلك

﴿ مَادة ٤٤ ﴾ المعروف بين التجاركالمشروط بينهم

بعني كالسنجة والسند المعروف بينهم بجري بينهم على عرفهم

```
﴿ مادة ٤٠ ﴾ النعيين بالعرف كالتعيين بالنص
```

يعني اذا اطلق الوانف وقنة بجمل على الاستغلال لاالسكني حيث كان عرف الواقفيت كذلك الله المرة مادة 23 كله اذا تعارض المانع والمقتضى بقدم المانع فلا ببيع الراهن الرهن لاخر ما دام في يد المرتهن

﴿ مادة ٤٧ ﴾ التابع تابع فاذا بيع حيوان في بطنو جنين يدخل الجنين في البيع

﴿ مادة ٤٨﴾ التابع لا بفرد بالحكم فالجنبن الذي في بطن الحيول لا يباع منفردًا عن امه

المربق الموصل اليها من ملك شيأ ملك ما هو من ضروراته فاذا اشترى رجل دامرًا ملك الطريق الموصل اليها

﴿ مادة ٥٠ ﴾ اذا سقط الاصل سقط الفرع

يعني أذا سقط الدبن عن الاصيل سقط عن الكفيل وكذلك المرامجة المرتبة عليه

﴿ مادة ١٥ ﴾ الساقطلا بعود كا أن المعدوم لا بعود

يعني أذا ابرأ الدائن مديونة من الدين وقبل ابراء الا يعود الدين ولو اقر به المديون

﴿ مادة ٥٢ ﴾ اذا بطل الشيُّ بطل ما في ضينه

يعني اذا بطلت شركة العقد بطلت الوكالة التي في ضمها

اذا بطل الاصل يصار الى البدل فاذا لم يكن ردا لمفصوب برد بدلة الم مادة ٥٠ الله يغتفر في غيرها فلو وكل المشتري البائع في المناع المبيع لا يجوز اما لو اعطى جولقا للبايع ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري

المشاعة لا نصح لكن اذا وهب رجل عفارًا من اخر فاستحق من ذلك السعة الحصه المشاعة لا نصح لكن اذا وهب رجل عفارًا من اخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة

﴿ مادة ٥٦ ﴾ البقاء اسهل من الابتداء

يعني لوكانت قنطن على الطريق العامر لا تضرلا تهدم وعند ابنداء بنائها تمنع الله الخر لا تنم الهبة الله مادة ٥٧ مجرد لا يتم التبرع الا بقبض فاذا وهب احدد شيئًا الى اخر لا تنم الهبة قبل القبض

﴿ مادة ٨٠﴾ التصرف على الرعية منوط بالصلحة

الولاية المتولى على الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فولاية المتولى على الوقف الولى من ولاية الفاضي عليه

اعال الكلام اولى من اهالهِ يعني لا يهمل الكلام ما امكن جملة على معنى

كا اذا قال لك عندي مال يجمل كلامة على اقل ما يسي مالا ولا بهل

﴿ مادة ٦١ ﴾ اذا تعذرت المحقيقة يصارالي المجاز

كا لواوص لبي فلان وله ابنا ابنا عجمل كلامه عليهم مجازا

اذا تعذراعال الكلام عمل يعني انه اذا لم يكن حمل الكلام على معنى حقيق او مجازي اهمل

كا لو اوصى بشاة من غنمه وليس له غنم او وقف على اولاده وليس له اولاد ولا اولاد اولاد اولاد فنبطل الوصية والوقف

﴿ مادة ٦٢ ﴾ ذكر بعض ما لا بجزى كذكر كله

كمن اعتق رقبة عبده يعنق كله

المطلق بجري على اطلاقه الم يقم دليل التقييد فصا او دلالة بعني لو قال وقنت على النقراء لا ينفيد بنقير مخصوص

البائع معتبر مثلاً لو اراد البائع بيع المحاضر لغو وفي الغائب معتبر مثلاً لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس وقال في المجابه بعت هذا الفرس الادهم وإشار اليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الادهم وإما لو باع فرساً غائباً وذكر انه اشهب وإنحال انهادهم لا ينعقد البيع

المجيب المصدق قد اقربه المعاد في الجواب يعني ان ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد اقربه

كا لو قال لك انسان امالي عندك مقدار كذا من الدين فقلت نعم كان نقديره لك عندي ذلك المرادة ٦٧ ملا المنسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان يعني انه لا يقال لمن المكوت في المناك الله قال كذالكن السكوت فيا يلزم التكلم به افرار و بيان

وذلك كما اذا رايت احداً يتصرف في شيء تصرف المائك بلا اذن منك وسكت بلا عذر بعد ذلك افرار منك بانك غير مالك له

 كَالُوضُرِبِ انسان آخر بحد سيف فجرحه جرحاً مات به يعد قنله عدا وإن لم نطلع على قصد لذلك لان ذلك دليل كافعلى تعبد فتله

﴿ مادة ٢٦ ﴾ الكتاب كالخطاب

يعني لو كنب انسان لاخر اني بعنك الشيء الغلاني بكدا من المال وهين اطلاع الاخر عليه قبل لغظا او خطأ انعقد البيع

السان باللسان المعبودة للاخرس كالبيان باللسان

﴿ مادة ٧١ ﴾ يقبل قول المنرجم مطلقًا

﴿ مادة ٧٢ ﴾ لاعبن بالظن البين خطق

اذا دفعت مالاً لانسان ظاناً انه يلزمك ثم تبين انه غير لازم عليك تسترده وذلك كمن دفع للشفيع ما لا صلحاً عن اسقاط شفعته فله استرداده ولوظن انه واجب عليه

المرين فان كان في مرض مونولا يصح مالم يصدقه باقي الورثة وذلك لان احتمال كون المراك المراك ورثته المرين فان كان في مرض مونولا يصح مالم يصدقه باقي الورثة وذلك لان احتمال كون المراك المرين والما اذا المرين قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونو في المرض وإما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز وإحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حيثة من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا ينع حجية الاقرار

﴿ مادة ٧٤ ﴾ . لاعبن للتوهم

انظر مادة ١٧٤١

﴿ مادة ٧٥ ﴾ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

يعني اذا ثبت شي م بالبينة الشرعية مثلاً كان حكمة كالمشاهن بالعيان

﴿ مادة ٧٦﴾ البينة للمدعي واليمين على من انكر

يعني حيث أن الاصل براءة الذمة يكون المنكر منسكا بالاصل فيقبل قولة مع يينه

﴿ مادة ٧٧ ﴾ البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل

يعني ان من كان واضع اليد على مال فالظاهر أنه ملكه وكوّنه للخارج خلاف الظاهر فنكون البينة المخارج وإذا لم تكن له بينة على مدعا • يكون له حق اليمين على واضع اليد

﴿ ماده ٧٨ ﴾ البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة

يعني لو افر وارث بدين على مورثه و يافي الورثة انكر وا ذلك لا ينعدى لميراثهم وإذا ثبت ذلك بالمينة تعدى لانصبائهم

﴿ ماده ٢٩ ﴾ المره مؤاخذ باقراره

يعني ان الانسان المكلف إذا اخبر بجق لغين على ننسهِ يعامل بحسب ذلك الاقرار اذا لم يرتد اقراره ولم يكذبهُ المحكم الشرعي فيكون شاهدًا على ننسهِ بما اقر به لغين وكفي بذلك شاهدًا

الحكم وإنما يلام المعالمة المنافض لكن لا يخلل معة حكم الحاكم مثلاً لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقي شهادتهما حجة لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولاً لا ينتفض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به

ان لفلان على الم الم الم الم الفرع مع عدم ثبوت الاصل مثلاً لوقال رجل ان لفلان على فلان كذا دينًا وإنا كنيل به و بناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداوه،

﴿ ماده ٨٢ ﴾ المعلق بالشرط بجب ثبوتة عند ثبوت الشرط

يعني اذا قال انسان لاخر ان لم اوافك بخصمك غدا فانا ضامن لما لك عليه من الدين فاذا لم بوانه به في الوقت المعين يلزمه ما له عليهِ من الدين

الماده ٨٢ المنان المرط بقدر الامكان

يعني لو قال انسان لاخر انا كفيل بنفس خصمك فلان فاذا لم يحضر معك غدا الى المحكمة فانا احض اليها فاذا مضى الغد ولم يحضره يلزم باحضاره حسب امكانه فان غاب ومحله معلوم يهل مسافة ذهابه اليه وإيابه وإن لم يعرف مكانة لا يلزم باحضاره لعدم امكانه كما لو مات

المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة مثلاً لوقال رجل لآخر بع المناه على وعده المعلق المناه على وعده المعلق

النجان مثلاً لورد المشترى حيوانًا بخيار العيب وكان قد استعملهُ مدة لاتلزمهُ اجرتهُلانهُ لوكان قد تلف في يده قبل الرد لكان من مالهِ

يعني ان من يضمن شيئًا اذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضانهِ حال التلف ومنهُ اخذ قولم الغرم بالغنم

﴿ ماده ١٦ ﴾ الاجروالضان لا بجنبعان

يعني ان الانسان اذا استاجر دابة وهلكت بلا تعدر لا يضمن سوى الاجرة وإذا غصب دابة فهلكت نضمن قيمتها ولا اجرة عليه

الغرم بالغنم يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره منال الفع شيء يتحمل ضرره منالا احد الشركاء في المال يلزمه من الخسران حسب ماله حيث باخذ من الربح

﴿ ماده ٨٨ ﴾ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة

يعني ان العامل يعطى قدر اجرة مثل عمله اذا لم يسبق عنه عقد عن رضى بدون ذلك وإصل هذاوما قبله من قسمة الغنائم بين العسكر الغانم حيث ينفاو تون في السهام كا يعلم ذلك من باب القسمة المحررة في

كنب الشرع

﴿ مادة ٨٦ ﴾ يضاف النعل الى الناعل لا الآمر مالم يكن مجبراً

يعني لوقال انسان لآخر اتلف مال فلان فنعل كان الضان على المامور اذا فعل ذلك حيث لم يكن الآمر مجبراً شرعاكما يعلم من باب الأكراه الاتي

الله المباشر مثلاً لوحفر المباشر وللتسبب يضاف الحكم الى المباشر مثلاً لوحفر رجل بئرًا في الطريق العام فالقي احد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن الذي القي الحيوان ولا شي على حافر البئر

﴿ مادة ٩١﴾ المجواز الشرعي ينافي الضان مثلاً لوحفر انسان في ملكهِ بئرًا فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيأ

﴿ مادة ٩٢ ﴾ المباشر ضامن وإن لم يتعمد

يعني من اتلف مال غيره بغير وجه شرعي بضهنه مطلقاً سوا تعمد ذلك ام لم ينعمد حيث كان مباشراً ذلك بنفسه كذلك من اتلف نفس انسان

المتسبب لايضن إلابالتعد

بعني كمن وضع سماً في بينهِ فأكلهُ انسان فيات به لا يضمنهُ بخلاف ما لو اوجره آياه بان صبهُ سيفي حلقهِ وابلعهُ آياه كرها فيات فات فالمنه وكذا من وضع جرا في غير مهما لريح فهبت الريح ونقلتهُ فاحترق به شي لا يضمنه الواضع

﴿ مادة ٤٤ ﴾ جناية العجماء جبار ;

يعني ما اتلفته الدابة من مال او نفس هدر حيث لم يتسبب فعلها عن فعل انسان او نقصين مان تفلتت بننسها مثلا وكذلك سائر البهائم

﴿ مادة ٩٥ ﴾ الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

﴿ مادة ٩٦ ﴾ لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بالا اذنه

﴿ مادة ٩٧ ﴾ لا يجوز لاحد أن يأخذ مال احد بلا سبب شرعي

السبب الشرعي ما جعلة الشرع سببًا للتملك وجواز التصرف كالارث والوصية والهبة والبيع

﴿ مادة ٩٨ ﴾ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

مثلالو وهب انسان ارضة لاجنبي ثم استردها منه ثم باعها منه كان للشفيع حق اخذها بالشفعة ولولا تبدل الهبة بالبيع لم يكن له ذلك فكانها تبدلت بغيرها

﴿ مادة ٩٩ ﴾ من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

يعني لوقنل انسان وارثهُ مثلا بحرم من ارثهِ كمن قطف ثمن بسنانهِ قبل صلاحيتها بحرم من الانتفاع بها في اوان قطافها وامثلة ذلك كثيرة لانحصي

﴿ مادة ١٠٠ ﴾ من سعى في نقض ماتم من جهة فسعيه مردود عليه

يغني لو باع انسان ما لا على انه له ثم ادعى ان ذلك المال ليس له لا تسمع دعوا ، حيث اراد نقض البيع الذي المه

### الكتابالاول

﴿ فِي البيوع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابولب ﴾ القدمة ﴾ القدمة ﴾

﴿ فِي بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع ؟

النصرف و به يوجب و يثبت التصرف . العاقد بن المحل الماء التصرف و به يوجب و يثبت التصرف

القبول ثاني كلام يصدر من احد العاقد بن لاجل انشاء التصرف وبه ينم العقد

المرا وهو عبارة عن التنام المتعاقدين ونعهدها امرًا وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول

الله على وجه الانعقاد تعافى كل من الابجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقها

والمراد بمتعلقها المبيع والفن والاثر هو تملك المشتري المبيع وتملك البائع النمن

﴿ مادة ٥٠٠ ﴾ البيع مبادلة مأل بمال ويكون منعقداً وغير منعقد

البيع المنعقد هو البيع المنعقد على الوجه المذكور وينقسم الى المجه المذكور وينقسم الى المجه وفاسد ونافذ وموقوف

﴿ مادة ١٠٧﴾ البيع غير المنعقد هو البيع الباطل

﴿ مادة ١٠٨ ﴾ البيع الصحيج هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتًا و وصفًا ﴿ مادة ١٠٩ ﴾ البيع الفاسد هو المشروع اصلاً لاوصفًا بعني انه يكون صحيحًا

باعنبار ذاته فاسدًا باعنبار بعض اوصافه الخارجة (راجع الباب السابع

﴿ مادة ١١٠ ﴾ البيع الباطل مالا يصح اصلاً يعني أنه لا يكون مشروعًا اصلاً

﴿ مادة ١١١ ﴾ البيع الموقوف بيع يتعلق بوحق آخر كبيع الفضولي

﴿ مادة ١١٢ ﴾ الفضولي هو من يتصرف بحق آخر بدون اذن شرعي

﴿ مادة ١١٢ ﴾ البيعالنافذ بيع لايتعلق بهِ حق آخر وهو ينقسم الىلازم وغير لازم

```
النقية المتعلقة بالبيوع الكنوات المتعلقة بالبيوع النفادة ١١٤ المنافة المتعلقة بالبيوع المناوات المنافة ١١٥ المنافة المنافة العاريع النافة الذي فيه احد المناوات المنافة ١١٦ المنافة ١١٦ المناوات كون احد العاقد بن غيرًا على ما سيجيء في با بها المنافة مادة ١١٦ المنافة البيع المنافة المنافقة ال
```

﴿ مادة ١٦١ ﴾ الصرف بيع النقد بالنقد

الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم

﴿ مادة ١٢٢﴾ بيع المقايضة بيع العين بالعين اي مبادلة مال بمال غير النقدين ﴾ مادة ١٢٢﴾ السلم بيع مرة جل بمعجل

ايان يكون المبيع مؤجلا والثمن معجلا حالا

العامل المنعة على ان يعمل شيأ فالعامل عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيأ فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع

﴿ مادة ١٢٥ ﴾ الملك ماملكة الانسان سواء كان اعيانًا اومنافع

المال هو ما ييل اليه طبع الانسان ويكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول

و يقال على فلس وما قيمته فلس

المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز المحرز مادة ١٢٨ مجمد المنقول هو الشيء الذي يمكن نقلة من محل الى اخر فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات

والبناء والشجران لم يكونا تبعاً للارض

```
﴿ مادة ١٢٩ ﴾ غير المنقول ما لا يكن نقلة من محل الى آخر كالدور والاراضي ما
                                                               يسي بالعقار
               ﴿ مادة ١٢٠ ﴾ النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
                                                وما قام مقامها كالفلوس النافقة
﴿ مادة ١٢١ ﴾ العروض جمع عرض بالتحريك والتسكين وهي ماعد النقود
                   والسلعة متاع النجارة كالحيوانات وللكيلات والموزونات والقاش
﴿ مادة ١٢٢ ﴾ المقدرات مانتعين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او الذراع
                        وهي شاملة للكيلات والمورونات والعدديات والمزروعات
                                                         ويقال لها المثليات
                                ﴿ مادة ١٢٢ ﴾ الكيلي وللكيل هو ما يكال
                              ﴿ مادة ١٢٤ ﴾ الوزني والموزون هو ما يوزن
                             ﴿ مادة ١٢٥ ﴾ العددي وللعدود هو ما يعد
                     ﴿ مادة ١٣٦ ﴾ الذرعي وللذروع هوما يقاس بالذراع
          ﴿ مادة ١٢٧ ﴾ المحدود هو العقار الذي يكن تعيبن حدود واطرافه
                       ﴿ مادة ١٢٨ ﴾ المشاع ما يحنوي على حصص شائعة
﴿ مادة ١٢٩ ﴾ الحصة الشائعة هي السهم الساري الى كل جزء من اجزاء المال المشترك
﴿ مادة ١٤٠ ﴾ الجنسما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة الى الغرض منة
                      ﴿ مادة ١٤١ ﴾ الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير
                     ﴿ مادة ١٤٢ ﴾ حق المرورهو حق المشي في ملك آخر
           ﴿ مادة ١٤٢ ﴾ حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر ونحوه
﴿ مادة ١٤٤ ﴾ حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دارالي
                                            النوكاف رشح ماء المطر من سقف اونحق
﴿ مادة ١٤٥ ﴾ المثلى ما يوجد مثلة في السوق بدون تفاوت يعتد به كالقعم والزيت
﴿ مادة ١٤٦ ﴾ القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد الكن مع التفاوت
                                            المعتد به في القيمة كالدواب والبهائم
﴿ مادة ١٤٧ ﴾ العدديات المتقاربة المعدودات هي التي لايكون بين افرادها
```

```
الفقهية المتعلقة بالبيوع
  47
                     وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات كالبيض والجوز
﴿ مادة ١٤٨ ﴾ العدديات المتفاونة هي التي يكون بين افرادها وإحادها
                                                 تفاوت في القيمة فجميعها قيميات
﴿ مادة ١٤٩ ﴾ البيع يعني ما هيته وحقيقته عبارة عن مبادلة مال بمال و يطلق على
                                         الابجاب والقبول ايضالد لانهاعلى المبادلة
                                         ﴿ مادة ١٥٠ ﴾ محل البيع هو المبيع
﴿ مادة ١٥١ ﴾ المبيع ما يباع وهو العين التي نتعين في البيع وهو المقصود الاصلي
                   من البيع لان الانتفاع الما يكون بالاعيان والاغان وسيلة للمبادلة
                      ﴿ مادة ١٥٢ ﴾ الثمن ما يكون بدلا للبيع ويتعلق بالذمة
﴿ مادة ١٥٢ ﴾ النمن المسيّ هو النمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع
           بالتراضي سواء كان مطابقًا لقيمة المبيع الحقيقية او ناقصًا عنها او زائدًا عليها
                   ﴿ مادة ١٥٤ ﴾ القيمة هي النبن الحقيقي للشيء عند اربابه
                               المن الشي الذي يباع بالنمن الشي الذي يباع بالنمن
                  ﴿ مادة ٥٦ ﴾ التأجيل تعليق الدبن وتأخيره الى وقت معين
﴿ مادة ١٥٧ ﴾ التقسيط تأجيل اداء الدين مفرقًا الى اوقات متعددة معينة
﴿ مادة ١٥٨ ﴾ الدين ما يثبت في الذمة كقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار
منها ليس بحاضر وللقدار المعين من الدراهم او من صبح الحنطة الحاضرتين قبل الافراز
```

فكلها من قبيل الدين الشيء المعين الشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الاعيان

﴿ مادة ١٦٠ ﴾ البائع هو من يبيع

﴿ مادة ١٦١ ﴾ المشتري هو من يشتري

﴿ مادة ١٦٢ ﴾ المتبايعان ها البائع والمشتري ويسميان عاقد بن ايضاً

﴿ مادة ١٦٢ ﴾ الاقالة رفع عقد البيع وإزالته

﴿ مادة ١٦٤ ﴾ التغرير توصيف المبيع للشتري بغير صنته الحقيقة نرغيبًا له به

﴿ مادة ١٦٥ ﴾ الفبن الفاحش غبن على قدرنصف العشر في العروض والعشر في

المحيولنات والخمس في العقار او زيادة

# الإمادة 177 الله عمو الذي لايوجد من يعرف الوسم الاكامو وضده المحدث وهو من يوجد في أهل العصر من يعي حدوثة

# الباب الاول

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الميع وفيه خمسة فصول

#### الفصل الاول

فيايتعلق يركن الهيع

الميع ينعقد بايجاب وقبول

البيع في عرف البلد او القوم المناه البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلد او القوم

النظمن هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعث واشتريت والنظمن هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول فلوقال البائع بعث ثم قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعث انتقد البيع ويكون لفظ بعث في الاولى ايجابًا واشتريت قبولاً وفي الثانية بالعكس و ينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبي عن انشاء النمليك والنملك كقول البائع اعطيت او ملكث وقول المشتري اخذت او تملكت او رضيت وإمثال ذلك

البلاد كابيع واذا اربد بها الاستقبال لا يبعقد البيع بصوفة المال العال كافي عرف بعض البلاد كابيع واذا اربد بها الاستقبال لا يبعقد

الله المردة 171 مله السنة الاستقبال التي هي بمعنى الموعد المجرد مثل سأبيع وسأ شتري لا ينعقد بها البيع

الاقتضاء على الحال فيئند بنعقد البيع بصيغة الانرايضا كبع وإشتر الآ اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فيئند بنعقد بها البيع فلوقال المشتري بعني هذا الشي بكذا من الدراه وقال البائع للمشتري خذ المال بكذا من الدراه وقال البائع للمشتري خذ المال بكذا من الدراه وقال المشتري اخذته اوقال المشتري الحذت هذا الشيء بكذا غرشا وقال البابع خذه اوقال الله يبارك لك وإمثاله انعقد البيع فان قوله خذه والله يبارك همنا بمعنى

#### ها انا ذا بعت فخذ

و يقال لنحو ذلك دلالة اقتضا وحيث لا بد من نقدير لفظ آخر لتام المعنى المحرد الله المعنى المحرد المحر

﴿ مادة ١٧٤ ﴾ ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس

والمرفين المستورة المعلقة الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي مثال ذلك ان يعقد البيع بالمبادلة المعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقدارًا من الدراه فيعطيه الخباز بها مقدارًا من الخبر بدون تلفظ بايجات وقبول او ان يعطي المشتري النمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لوجاء رجل الى باثع المحنطة ودفع له خمسة دنا نير وقال بكم تبيع المد من هذه المحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منة المحنطة فقال له البائع اعطيك اياها غدا ينعقد البيع ايضًا وإن لم يجربينها الايجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد المحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء المحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت المحنطة وتدنت فيأتها فالمشتري مجبور على قبولها بالنمن الأول وكذا لو قال المشتري للنصاب اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع المشتري للنمناع من قبوله وإخذه القصاب اللم ووزنة وإعطاه اياه انعقد البيع بتبديل الثمن او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً عائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او عائة وعشرة او بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني

#### الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للابجاب

العاقد الآخر على الوجه المطابق للا بجاب وليس له تبعيض النمن او المنمن وتفريفها فلو العاقد الآخر على الوجه المطابق للا بجاب وليس له تبعيض النمن او المنمن وتفريفها فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة غرش ، ثلا فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشررح اخذ الثوب جميعة بمائة غرش وليس له ان يقبل جميعة او نصفة بخمسين غرشاً المشررح اخذ الثوب جميعة بمائة غرش وليس له ان يقبل جميعة او نصفة بخمسين غرشاً

وكذا لوقال له بعنك هذين الفرسين بثلاثة الاف غرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بثلاثة الالاف وليس له ان يأخذ احدها بالف وخمسائة

المنتري بعتك هذا المال بالف غرش وقال المشتري المترية منك بالف وخمائة غرش انعقد البيع على الله عرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمائة غرش انعقد البيع على الالف الاانه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ ان يعطيه الخمسائة غرش التي زادها ايضًا وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بالف غرش فقال البائع بعته منك بناغائة غرش ينعقد البيع و يلزم تنزيل المائين من الالف

الله الله المراكبة الموذكر احد المتبايعين اشياء متعددة وبين لكل وآحد ثمنًا على حدثه وجعل لكل على الانفراد المجابًا وقبل الاخر بعضها بالثمن المسى له انعقد البيع فيا قبله فقط مثلاً لو ذكر البائع اشياء متعددة وبين لكل منها ثمنًا معينًا على حدة وكرس لفظ الا بجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن بقول بعت هذا بالف و بعت هذا بالفين قالمشتري حينئذ له ان يقبل ويأ خذ اجها شاء بالثمن الذي عين له

#### الفصل الثالث

في حق مجلس البيع

البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع عبلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع عبلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع المتبايعان بالخيار بعد الابجاب الى اخر المجلس مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال او اشتريت ولم يقل الآخر

على النور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخبًا قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة

القبول قول اله المجاب ولا عبن بعد الانجاب وقبل القبول قول الله فعل يدل على الاعراض بطل الانجاب ولا عبن بالقبول الواقع بعد ذلك مثلاً لو قال احد المتبا يعين بعت و اشتريت واشتغل الاخرقبل القبول بأ مراخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الانجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس

القبول المناه ا

الثاني فلو قال البائع للمشتري بعنك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الابجاب قبل ان يقول المشتري في الابجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغو الابجاب الاول و ينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً

#### الفصل الرابع

في حق البيع بالشرط

﴿ مادة ١٨٦ ﴾ البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً او باع بشرط ان يعبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد

البيع و يكون الشرط معتبر الخي الفقد صحيح والشرط ايضاً معتبر مثلا لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيأ معلوماً او ان يكفل له بالنم في هذا الرجل صح البيع و يكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان هذا الشرط مقيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد

﴿ مادة ١٨٨ ﴾ البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح

والشرط معتبر مثلاً لو باع الفروة على ان بخيط بها الظهارة او القفل على ان يسمره في الباب او الثوب على ان برقعة يصح البيع و بلزم البائع الوفاء بهذه الشروط

البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على الرعى صحيح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على ان لا يبيعة المشتري لآخر او على شرط ان يرسلة في المرعى صحيح والشرط لغو

طن كان فيه نفع للجيوان لكنه ليس من اهل الزاع

# الفصل المخامس

في إقالة البيع

المعد انعقاده المعاقدين ان يتقايلا البيع برضاها بعد انعقاده

الله المنه المنه

الاعباب والقبول صحيحة الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيحة

المجلس الا يجاب وإما اذا قال احد العاقد بن اقلت البيع يعني انه يلزم ان يوجد القبول في مجلس الا يجاب وإما اذا قال احد العاقد بن اقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انفض المجلس او صدر من احدها فعل او قول يدل على الاعراض ثم قبل الاخر لا يعتبر قبولة ولا يفيد شيأ حينئذ

الله المه المرادة ١٩٤ م المراد المراد المالي المراد المالي المالي المراد المالي المراد المالي وقت الاقالة المركان المبيع قد تلف لا تصح الاقالة

الله المادة ١٩٥ الله المركان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي مثلاً لو باع الرضة الذي ملكها ،ع الزرع و بعد ان حصد المشتري الزرع نقايلا البيع صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصمها من الثمن المسى

﴿ مادة ١٩٦ ﴾ هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعًا من صحة الاقالة



#### الباب الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول

في حق شروط المبيع طوصافه

المع موجودًا المنع موجودًا المنع موجودًا

﴿ مادة ١٩٨ ﴾ يلزم ان يكون الميع مقدور التسليم

﴿ مادة ١٩٩ ﴾ بلزم ان يكون المبيع مالاً منقومًا

المرادة ٢٠٠٠ الله يلزم ان يكون المبيع معلومًا عند المشتري

المجرور المرامن المحنطة المحورانية الو باعد ارضًا مع بيان حدودها صار المبيع معاومًا وصواليم

اذا كان المبيع حاضرًا في مجلس المبيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال المبائع للمشارة الى عينه مثلاً لو قال المبائع للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو براه صحح البيع المجلس المبيع معلومًا عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه

المبيع يتعين بتعيينه في العقد مثلاً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وإشار الى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها

#### الفصل الثاني

فيابجوز بيعة ومالابجوز

الله على المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلاً الله مادة ٢٠٥ المنهم النهرة الني برزت جميعها بصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت

صاكحة للأكل ام لا

المؤمادة ٢٠٧ كل ما نتلاحق افراده يعني انما لا يبرز دفعة طحدة بل شيأ بعد

شيء كالنواكه والازهار والورق والخضراوات أذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة وإحدة

مادة ٢٠٨٦ على انه الماس بطل البيع من غير ذلك الجنس بطل البيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجًا على انه الماس بطل البيع

اخراجهامن البعراو حيوان ناد لا يكن مسكة ونسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يكن اخراجهامن البعراو حيوان ناد لا يكن مسكة ونسليمة

الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جينة او آدميًا حرا واشترى بها مالا فالبيع والشراء باطلان

﴿ مادة ١١٦ ﴾ يبع غير المتقوم باطل

﴿ مادة ٢١٦ ﴾ الشراء بغير المتقوم فاسد

الذي هي ملكي وقال المشتري اشترينها وهو لا بعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد

الله مادة ٢١٤ ملا بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الافراز صحيح

﴿ مادة ٢١٦﴾ بصح بيع المحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك ﴿ مادة ٢١٦﴾ بصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاللارض والماء تبعاً لقنواته

#### الفصل الثالث

في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

الله الله الله الله الله الموانية الموانية الموانية والعدديات والمذروعات كيلاً ووزنًا وعددًا وذرعًا يصح بيعها جزافًا ايضًا مثلًا لو باع صبن حنطة اوكوم تبن او آجر او حمل قاش جزافًا صح البيع

﴿ مادة ١٨ ٢﴾ لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين هي البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر

ما عدا يبع السلم وما جرى مجراه فلا بد من العلم بذلك حينئذ

﴿ مادة ٢١٩ ﴾ كل ما جاز بيعة منفردًا جاز استثناق من المبيع مثلاً لو باعثن

شجرة واستثني منها كذا رطلاً على انه له صح البيع

بخلاف بيع الجنين حيث لا مجوز ذلك فيه الا تبعاً لامه

المجرمادة ٢٦٠ من المعدودات صفقة وإحدة مع بيان غن كل فرد وقسم منها صفح مثلاً لو باع صبن حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كل من المحنطة او قنطار من المحطب او رأس من الغنم او ذراع من المحوج بكذا مح البيع

﴿ مادة ٢٢١ ﴾ كا يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعة بتعين حدوده ابضًا

﴿ مادة ٢٢٦ ﴾ انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لاغيره

المحيلات والعدديات المتفارية والموزونات التي ليس في المحيلات والعدديات المتفارية والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرراذا بيع منها جملة مع بيان قدرها سم البيع سواء سي ثمنها فقط او بين وفصل لكل كيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الاانة اذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وإن شاء اخذ المقدا را لموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة لزم البيع وإن ظهرت خمسة وار بعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وإن شاء وخمسين كيلة لزم البيع وإن ظهرت خمسة ور بعين كيلة وخمسين قرشاً وإن ظهرت خمسة ورخمسين كيلة انه مائة ميضة من الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة ميضة البيع وإن شاء اخذ تسعين بيضة مجمسة وار بعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وبعشر بيضة بحمسة وار بعين قرشاً وكذالك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الموجه المشروح

الله المعلى المورونات المورونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهرناقصاعن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وإن شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسي وإن ظهر زائدً اعن القدر الذي بينه فالزيادة للشتري ولا خيار للبايع مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قرار يط بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قرار يط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء قرار يط بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قرار يط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء

فسخ البيع وإن شاء اخذ النص بعشرين الف قرش وإذا ظهر خسة قرايط ونصفًا اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة

﴿ مادة ٢٢٥ ﴾ اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيار مقداره وبيان انمان اقسامه وإجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم زائدًا او ناقصًا عن القدر الذي بينة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وإن شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينة وفصلة لاجزائه وإقسامه مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على انه خمسة ارطالكل رطل باربعين قرشاً فظهر المنقل اربعة ارطال ونصفًا او خمسة ارطال وفصفًا فالمشتري مخير في الصورتين ان شاء فسخ البيع فإن شاء اخذ المنقل بمائة وغانين قرشًا ان كان اربعة ارطال ونصفًا وبمأتين وعشرين قرشًا إن كان خمسة ارطال ونصفًا اذابيع مجموع من المذروءات سواء كان من الاراضي او من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط اوفصل اثمان ذرعانه فغي هاتين الصورتين بجرى الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضهاضر رواما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات مثلاً لو يبعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وإن شاء اخذ تلك العرصة بالف قرش وإذا ظهرت زائنة اخذها المشتري ايضا بالف قرش فقط وكذالو بيع ثوب قاش على انه يكني قباء ملى نه ثمانية اذرع بار بعاية قرش فظهر سبعة اذرع خير المشترى انشاء تركه وإنشاء اخذ ذلك الثوب باربعاية قرش وإن ظهر تسعة اذرع اخذ المشتري بنامه باربعاية قرش ايضاً كذلك أو بيعت عرصة على انهامائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعيب ذراعاً اومائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وإن شاء اخذها اذاكانت خمسة وتسعين ذراعًا بتسعاية وخمسين وإذا كان مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشا وكذا اذابيع ثوب قاش على انه يكفي لعمل قباء وإنه غانية اذرع كل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة اذرع اوسبعة اذرع كان المشتري مخيرًا ان شاء ترك الثوب وإن شاء اخذه اذا كان تسعة اذرع باربعاية وخمسين وإنكان سبعة اذرع بثلاثما تةوخمسين قرشا وإما اوبيع ثوب جوخ على انه ما ثة وخمسون ذراعًا بسبعة الآف وخمسائة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشًا فاذاظهر مائة واربعين ذراعًا خير المشتري انشاء فسخ البيع وإنشاء اخذ المائة والاربعين ذراعًا بسبعة الآف قرش فقط وإذا ظهر زائدً اعن المائة وخمسيت ذراعًا كانت الزيادة للبائع

المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تامًا صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصًا او زائدًا كان البيع في المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تامًا صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصًا او زائدًا كان البيع في الصورتين فاسدًا مثلاً اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون رأسًا بالف وخمسائة قرش فاذا ظهر عند التسليم خمسة ولربعين رأسًا او خمسة وخمسين فالمبيع فاسد

اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة و بين مقداره وإنمان آحاده وإفراده فاذا ظهر عندالتسليم تامًا لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيرًا انشاء ترك ولن شاء اخذ ذلك القدر بجصته من ثمن المسى وإذا ظهر زائدً اكان البيع فاسدًا مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة مجنسين قرشًا فاذا ظهر ذلك القطيع خمسة ولر بعين شاة جالله بالنين ومائين وخمسين قرشًا وإذا ظهر خمسة وخمسين رأساكان البيع فاسدًا

المبيع مع علمه انة ناقص لا بخير في الفسخ بعد القبض الما المنابقة اذا قبض المشتري المبيع مع علمه انة ناقص لا بخير في الفسخ بعد القبض

### الفصل الرابع

في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لايدخل

المجرى عرف البلاة على انه من مشتملات المبيع بدخل في المجرى عرف البلاة على انه من مشتملات المبيع بدخل في المبيع من غير ذكر مثلاً في بيع الداريدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون نطلق على ارض تحنوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون

المبيع المبيع المائة المائم ماكان في حكم جزء من المبيع اي ما لايقبل الانفكاك عن المبيع المرا الى غرض الاشتراء بدخل في المبيع بدون ذكر مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحة وإذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في المبيع بدون ذكر

اذا بيعت دار دخل في البيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعًا بدون ذكر مثلا اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق المعام او الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على

ان نستقرلان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا نصر يج

اولم يكن في حكم جزء من المبيع او لم نجر العادة والعرف ببيعه معة لا يدخل في الميع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعًا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بالا ذكر وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسهاة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاستجار ما لم تذكر صريحًا حين البيع لكن لجام دامة الركوب وخطام البعير وإمثال ذلك في كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعًا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر

البعير المبتاع قبل القبض لا يازم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن مثلا لوسر ق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يازم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسي

البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل المسيل المسيل المسيل المسيلة التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع ممثلاً لوقال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق المسيل

الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالنمرة وأشباها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالنمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري



#### الباب الثالث

في بيان المسائل المتعلقة بالنمن وفيه فصلان

#### الفصل الاول

في بيان المسائل المترتبة على اوصاف النمن وإحواله

البيع المرة ٢٩٧ على نسمية النمن حين البيع الازمة فلو باع بدون نسمية نمن كان البيع فاسدًا

﴿ مادة ٢٩٨ ﴾ يلزم ان يكون الثمن معلومًا

اذا كان غائبًا بحصل ببيان مقداره ووصفه .

البلد الذي يتعدد فيهِ نوع الدينار المتداول اذا بيع فيهِ شي المكذا دينارًا ولم يبين نوع الدينار يكون البيع فاسدًا والدراه كالدنا نير في هذا الحكم

ان الفروش كان للمشتري ان المع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يو دي الثبن من اي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع ان يطلب نوعًا مخصوصًا منها

النمن من نوع النقود النمي وصف النمن وقت البيع لزم على المشتري ان يؤدي النمن من نوع النقود النمي وصنها مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ربال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي النمن من النوع الذي وصفة و بينة من هذه الانواع

الله المائع ذهبًا الله المن النهن النهن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهبًا مجيديًا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيأ لا بجبر على اداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهبًا مجيديًا من ذلك النوع غير الذي اراه اياه

النقود التي لها اجزاء العقد على نوع منها كان للشتري ال المنتري العقد على نوع منها كان للشتري ان يعطي الثمن من اجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة المجارية مثلاً لو عقد البيع على ريا ل مجيدي كان للشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظرًا للعرف الجاري الان في دار الخلافة اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل

#### الربال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصغة وفي بيروت بالعكسلان الاجزاء فيها اغلى

#### الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل

﴿ مادة ٢٤٥ ﴾ البيع مع تأجيل النمن ونقسيطه صحيح

﴿ مادة ٢٦٤ ﴾ يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط

﴿ مادة ٢٤٧ ﴾ اذا عقد البيع على ناجيل النمن الى كذا يومًا اوشهرًا اوسنة او الى

وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسماو النوروزمج البيع

﴿ مادة ٢٤٨ ﴾ تاجيل النمن الى مدة غير معينة كامطار الساء يكون مفسد اللبيع

﴿ مادة ٢٤٩ ﴾ اذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف المدة الى شهر وإحد فقط

﴿ مادة . ٢٥٠ ﴾ تعتبر آبتدا. مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من

وقت تسليم المبيع مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل الى سنة نحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للشتري اعتبر أول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ ان

يطالبة بالثهن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد

الله الثمن أو بعض معين منه بعد السبوع أو شهر لزم انباع العادة والعرف في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً باجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيأ بدون ان يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد اسبوع أو شهر لزم انباع العادة والعرف في ذلك الح

# الباب الرابع

في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين

### الفصل الاول

في بيان حق نصرف البائع بالنمن وَالمشتري بالمبيع بعد العقد وقبّل القبض

﴿ مادة ٢٥٢ ﴾ البائع لهُ أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلاً لو باع مالهُ من

اخر بشمن معلوم لة ان بحيل بشمنه دائنة

﴿ مادة ٢٥٢ ﴾ للشتري ان يبيع المبيع لاخر قبل قبضه ان كان عقارًا وإلا فلا

#### الفصل الثاني

في بيان التزييد والتنزيل في الثبن والمبيع بعد العقد

الله المجلس كان له حق المطالبة بها ولا نفيد ندامة المشتري وإما لو قبل بعد ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا نفيد ندامة المشتري وإما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلاً لوبيع حيوان بالف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوات المبتاع بالف ومائتي قرش وإما لولم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع مائتي القرش الني زادها

النهن النهن المنافع المائع في المبيع والمشتري في النهن وتنزيل البائع من النهن بعد العقد تلحق باصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ماحصل بعد الزيادة والحط المحلة المنافع المنافع المبيع بعد العقد يكون له حصة من النمن المسى مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كانه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى آنه لن تلفت البطيخنان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من اصل أن المطيخ فليس تلفت البطيخ النه باع عشر بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف

ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزينة بعشرة آلاف قرش

الله المنه المنه

الله المناه الم

المحمد ا

## الباب الخامس

في بان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيوستة فصول المول المتعلقة بالقصل الاول

في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتها

﴿ مادة ٢٦٢ ﴾ القبض ليس بشرط في البيع الا ان العقد منى تم كان على المشتري

ان يسلم الثمن اولاً ثم يسلم البائع المبيع اليو

المبيع مع عدم وجود مانع من نسلم المشتري اياه التخلية وهو ان يأذن الباتع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من نسلم المشتري اياه

﴿ مادة ٢٦٤ ﴾ متى حصل نسليم المبيع صار المشتري قابضًا له

﴿ مادة ٢٦٥ ﴾ تخناف كيفية التسليم باختلاف المبيع

المرادة ٢٦٦ على المشتري اذا كان في العرصة او الارض المبيعة او كان براها من طرفها يكون اذن البائع له بالغبض تسليماً

اورعيه وتسليم الارض خالية للمشتري

الإسمادة ٢٦٨ على اذا بيعت اشجار فوقها نمار بجبر البائع على جز الثمار و رفعها وتسليم الاشجار خالية للمشتري

الله المناري المناري

اعطاه مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسلماً المؤمادة ٢٧٦ من المعلم وكذا الحيول بسلم وكذا الحيول المستري على تسلم والدن الحيول في معل بعيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأ راه البائع اياه وإذن له بقبضه كان ذلك تسلماً ابضاً

الظرف الذي هيأ م لها يكون تسليمًا ووزت الموزونات بأمر المشتري ووضعها في المظرف الذي هيأ م لها يكون تسليمًا

اوباعطاه الاذن له بالقبض باراء نهاله

الأساء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق او انبار او ماشابهه من المحلات التي نقفل بكون اعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والاذن له بالقبض

نسلياً مثلاً أو بيع انبار حنطة او صندوق كتب جملة يكون اعطاء منتاح الانباراو الصندوق للمشتري نسلياً

الله المائع عدم منع البائع حين ما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون اذنا من البائع بالقبض

الأن المشتري لوقبض المبيع بدون الذن البائع قبل ادا النمن لا يكون معتبرًا الاان المشتري لوقبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او نعيب يكون القبض معتبرًا حينئذ الفصل الثاني

في المواد المتعلقة بحبس المبيع

الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال اعني غير المؤجل للبائع ان بحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن

﴿ مادة ٢٧٩ ﴾ اذا باع اشياء متعددة صفقة وإحدة له أن بحبس جميع المبيع حتى يقبض النمن جميعة سواء بين لكل منها غن على حدته اولم ببين

اعطاء المشتري رهنا او كنيلاً بالنمن لا يسقط حق الحبس المحمدة ٢٨١ النمن لا يسقط حق حبسه وفي الحبس المائع المبيع قبل قبض النمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري و بحبسة الى ان يستو في الشمن المجالة فقد المدة ٢٨٦ من اذا احال البائع انسانًا بنمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع ان يبادر بتسليم المبيع للشتري

المنتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل المبيع بل عليه ان يسلم المبيع بل عليه ان يسلم المبيع المشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل

﴿ مادة ٢٨٤ ﴾ اذا باع حالاً أي معجلاً ثم اجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينند أن يسلم المبيع للشتري على أن يقبص الثمن وقت حلول الاجل

# الفصل الثالث

في حق مكان التسليم

الله مادة ٢٨٥ كلى المقد يقتضي نسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيسو حيثذ مثلاً لو باع رجل وهوفي اسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي بلزم عليه تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في اسلامبول

# الفصل الرابع في مونة التسليم ولوازم اتمامه

المصارف المتعلقة بالشهن تلزم على المشتري مثلاً اجرة عدالنفود ووزنها وما اشبه ذلك تلزم على المشتري وحده

المكالم الموزونات المبيعة تلزم البائع وحده مثلاً اجرة الكيال المكالم والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده

المجرد المبيعة جزافًا مؤنتها ومصارفها على المشتري مثلاً لوبيعت غرة كرم جزافًا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لوبيع انبار حنطة معازفة فأجرة اخراج المحنطة من الانبار ونقلها على المشتري

الى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادنها

اجرة ٢٩٦ ملاة ٢٩٦ مل اجرة كتابة السندات والمجيج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم المائع نقرير البيع والأشهاد عليه في الحكمة

#### الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع

المبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضة المشتري بكون من ما ل البائع ولا شيء على المشتري

اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شي. على البائع على البائع

 الله المنه المبيع الى ان يستوفي النمن من الله المنتري مناساً قبل قبض المبيع وإداء النمن كان للبائع حبس المبيع الى ان يستوفي النمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع المحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بانقص من النمن الاصلي أخذ البائع الشمن الذي بيع به و يكون في الباقي كالفرماء وإن بيع بازيد أخذ البائع الشمن الاصلي فقط وما زادفيعطى الى الفرماء

﴿ مادة ٢٩٧ ﴾ اذا قبض البائع الثبن ومات مفلساً قبل نسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع المائع وفي هذه الصورة بأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء

#### - 600

#### الفصل السادس فيا يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر

المنازي على ان النام المنازي على سوم الشراء وهو ان ياخذ المشتري من البائع ما لا على ان يشترية مع تسمية الشهن فهلك اوضاع في يده فان كان من القيميات لزمت عليه قيمتة وإن كان من المثليات لزم عليه آداء مثله للبائع وإما اذا اخذ و بدون ان يبين ويسي له ثمّا كان ذلك الما ل امانة في يد المشتري فلا يضمن اذا هلك اوضاع بلا تعدر مئلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه المدابة الف قرش اذهب بها فان اعجبتك اشترها فأ خذها المشتري على هذه الصورة ليشتر بها فهلكت الدابة في يده لزم عليه اداء قيمنها للبائع وإما اذا لم يبين النهن بل قال البائع للمشتري خذها فان اعجبتك تشتر يها وأخذها المشتري على انه اذا اعجبته بقاوله على الشهر ويشتر يها فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا ثعد لا يضمن المشتري بلا ثعد لا يضمن

المنظر اليه اوبرية ما يقبض على سوم النظر وهو ان يقبض ما لا لينظر اليه اوبرية لا خرسوا لا بين ثمنة او لا فيكون ذلك الما ل امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك ال ضاع بلا تعديد

### الباب السادس

\* في بيان الخيارات و يشتمل على سبعة فصول

### الفصل الاول

في بيان خيار الشرط

البائع والمشتري او لاحدها دون الآخر

المعينة للخيار على الله المن الله الخيار في البيع يصير مخيرًا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار

﴿ مادة ٢٠٢ ﴾ فسخ المبيع وإجازته في مدة الخياركا يكون بالفول يكون بالفعل ايضاً المؤمادة ٢٠٢ ﴾ الاجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم المبيع كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضى كفسخت وتركت

النعلي هو النعلية هي كل فعل يدل على الرضى والنسخ النعلي هو كل فعل يدل على الرضى والنسخ النعلي هو كل فعل يدل على الرضى والنسخ النعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى وثلاً لوكان المشتري مخيرًا وتصرف بالمبيع تصرف الملاككان بعرض المبيع للبيع او برهنه او يوجره كان اجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان المبائع مخبرًا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخًا فعليًا للبيع

﴿ مادة ٥٠٥ ﴾ اذا مضت مدة الخيار ولم يغنخ اولم يجز من له الخيار لزم البيع وثم المرادة ٢٠٠٠ ﴾ خيار الشرط لا يورث فاذا كان الخيار للبائع ومات في مدتوملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فات ملكة ورثتة بلا خيار

البيع وليها اجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار لللاخر الى انتهاء المدة انفسخ البيع وليها اجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة

اذا شرط الخيار للبائع فقطلا بخرج المبيع من ملكوبل يبقى معدودًا من جملة امواله فاذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمة النمن المسي بل يلزمة ادا. قيمته للبائع يوم قبضه

اذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المينع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري فقط خرج المينع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري فاذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمة اداء نمنه المسمى للبائع

#### الفصل الثانى في بيان خيار الوصف

اذا باع ما لا بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياعن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وإن شاء اخذه بجميع النمن المسى ويسى هذا الخيار خيار الوصف مثلاً لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على انه باقوت احمر فظهر اصغر بخير المشتري

المراكبيع خالبًا من ذلك الوصف يورث مثلاً لومات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالبًا من ذلك الوصف كان للوارث حق النسخ

المنتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره

#### الفصل الثالت في خق خيار النقد

﴿ مادة ٢١٣ ﴾ اذا تبايعا على ان يؤدي المشتري الثبن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينها صح البيع وهذا يقال لله خيار النقد

اذا لم يؤد المشتري النهن في المدة المعينة كان البيع الذي في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدًا

﴿ مادة ٢١٥ ﴾ اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناه مدة الخيار بطل البيع

#### الفصل الرابع في بيان خيار التعيين

ان المشتري بأخذ ابا شاء بالنمن الذي بينة له او البائع بعطي ايًا اراد كذلك سج البيع وهذا بقال له خيار التعيين

﴿ مادة ٢١٧ ﴾ يلزم في خيار التعيبن تعيبن المدة ايضاً

المدة التي عينت من له خيار التعيين يلزم عليه ان يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت

اعلى واوسط وادنى من جنس واحد وبيت لكل منها ثمنًا على حدة و باع احدها لاعلى التعيين على الشتري في مدة ثلاثة او اربعة ايام يأخذ ايها شاء بالثمن الذي نعين له التعيين على ان المشتري في مدة ثلاثة او اربعة ايام يأخذ ايها شاء بالثمن الذي نعين له وقبل المشتري على هذا المنول انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة بجبر المشتري على تعيين احدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ابضًا مجبورًا على تعيين احدها ودفع ثمنه من تركة مورثه

#### الفصل الخامس في جن خيار الروّبة

ان شاء فسخ البيع و يقال لهذا الخيار خيار الروَّية

المبيع لزم البيع ولا خيار الروَّبة لا ينتقل الى الوارث فاذا مات المشتري قبل ان برى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثهِ

﴿ مَا دَةُ ٢٢٦﴾ لاخيارللبائع ولوكان لم يرالمبيع مثلاً لوباع رجل ما لا دخل في ملكه بالارث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيارللبائع

الحل الذي يعرف به المقصود الاصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقاش الذي يكون فألحل الذي يعرف به المقصود الاصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقاش الذي يكون ظاهره و باطنه متساويبن تكفي روقية ظاهره والقاش المنقوش والمدرب تلزم روقية نقشه ودرو به والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم روقية ثديها والشاة الماخوذة لاجل اللح يقتضي جس ظهرها والبنها ولما كولات والمشروبات يلزم ان يذوق طعما فالمشتري اذا عرف هذه الامول على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الروية

الله المرادة ٢٢٤ مج الاشياء الني تباع على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط

الشري المنه و ٢٥٥ الله ما بيع على منتفى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج بكون المشتري على مناء وره مثلاً المحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق وإحد

من الكرباس والمجوخ وإشباهها اذا رأى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادني من الانموذج بخير المشتري حينئذ

الإمادة ٢٦٦ م الله في شراء الدار والخان ونعوها من العقار تلزم رؤية كل بيت منها الآان ما كانت بيونها مصنوعة على نسق واحد تكني رؤية بيت واحد منها

اذا اشتربت اشیاء متفاوته صفقه واحدة تلزم رؤیة كل واحد منها على حدته

اذا اشتربت اشياء متفاونة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم برالباقي فتى رأى ذلك الباقي ان شاء أخذ جميع الاشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له ان بأخذ ما رآه و يترك الباقي

ان يعلم وصفة مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فتى علم وصفها ان شاء الخدما وان شاء ردها

الله مادة ٢٠٦٠ اذا وصف شيء للاعلى وعرف وصفة ثم اشتراه لا يكون مخيرًا الله مادة ٢٠١ مجهد الاعلى يسقط خياره بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء إثم اشتراها كان شراؤة صحيحًا لازمًا

الذي كان رآه لاخيارله الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد نفير عن الحال الذي راه فيه كان له الخيار حيئة وهو يعلم انه الشيء قد نفير عن الحال الذي راه فيه كان له الخيار حيئة و

﴿ مادة ٢٢٢ ﴾ الوكيل بشراء شي والوكيل بقبضه تكون رؤينها لذلك الشيء كرؤية الاصيل

الرسول يعني من ارسل من طرف المشتري لاخذ المبيع وإرساله فقط لانسقط روَّيته خيار المشترى

﴿ مادة ٢٥٥ ﴾ تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار روَّيته



#### الفصل السادس في بيان خيار العيب

البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع المال بدون البراءة من العيوب بعني ان بيع المال بدون المبراءة من العيوب و بلا ذكر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالما خاليا من العيب

الله خيار العيب ما بيع بيعًا مطلقًا اذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرًا ان شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسى وليس له ان يسك المبيع ويأ خد ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب

الخير العيب هوما ينقص ثمن المبيع عند التجار وإرباب الخبرة الخير المائع المائع المائع المائع المائع المائع العيب القديم هوما يكون موجودًا في المبيع وهو عند البائع العيب الذي بجدث في المبيع وهو في بد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمة حكم العيب الذي يوجب الرد

اذا ذكر البائع ان في المبيع عيب كذا كذا وقبل المشتري مع علمه العيب لا يكون له المخياز بسبب ذلك العيب

اذا باع ما لا على انه بري من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب

الهيب العيوب التسمع منة دعوى العيب العيوب التسمع منة دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيوانًا بجميع العيوب وقال قبلتة مكسرًا محطمًا اعرج معيمًا فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه

الملاك سقط خيارة مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب فيه نصرف فيه نصرف الملاك سقط خيارة مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا برده بعد ذلك

الله المشتري أن برده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط مثلاً لو فليس المشتري أن برده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط مثلاً لو الشترى ثوب قاش ثم بعد أن قطعة وفصلة برودًا اطلع على عيب قديم فيه فها أن قطعة و قطعة و قطعة و قطعة و قطعة و قطعة و قطعة على عيب القديم بل برجع عليه قطعة و قصلة عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل برجع عليه

بنقصان الثمن فقط

الفرض وذلك بان يقوم ذلك الثوب سائما ثم يقوم معيبًا فاكان بين القيمين من التفاوت الفرض وذلك بان يقوم ذلك الثوب سائما ثم يقوم معيبًا فاكان بين القيمين من التفاوت ينسب الى الثمن المسى وعلى مقتضى تلك النسبة برجع المشتري على الباثع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قاش بستين قرشًا و بعد ان قطعة وفصلة اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سائمًا بستين قرشًا ايضًا ومعيبًا بالعيب القديم بخمسة فار بعين قرشًا كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشًا فيرجع بها المشتري على البائع ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سائمًا ثمانون قرشًا ومعيبًا معتون قرشًا فها ان التفاوت الذي بين القيمتين عشر ون قرشًا وهي ربع الثمانين قرشًا فللمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشًا التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سائمًا خمسون قرشًا ومعيبًا ار بعون قرشًا فها ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قر وش وهي خمس الخمسين قرشًا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشًا

اذا زال العيب الحادث صار العيب المادد على المرد على البائع المؤمادة ٢٤٧ كليد الله المستري رده مثلًا لو اشترى حيوانًا فرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل برجع عليه بنقصان النمن لكن اذا زال ذلك المرض كان للمشتري ان برد المحيول للبائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه

الزيادة وهي ضم شي، من مال المشتري وعلاوته الى المبيع يكون ما لغا من الرد مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري ما نع للرد

الحادث بل يصير مجبوراً على اعطاء نقصان النمن حتى انه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له ان يطلب نقصان النمن من البائع ويأخذه منه مثلاً ان مشتري الثوب لو فصل منه قيصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل بجبر على اعطاء نقصات النمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصات النمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للهبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً لا يكون بيع المشتري حيئند حيساً وإمساكاً للمبيع

المنتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وإن شاء قبلة بجميع الثمن وليس له ان يرد كان المشتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وإن شاء قبلة بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده و يسك الباقي وإنكان بعد القبض فاذا لم يكن في التفريق ضرركان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد المجميع حينتذ ما لم يرض البائع وإما اذا كان في تفريقه ضرر رد المجميع او قبل المجميع بكل الثمن مثلاً لو اشترى قلسوتين بار بعين قرشاً فظهرت احداها معيبة قبل القبض يردها معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها مجصنها من الثمن سالمة و يسك الثانية بما بقي من الثمن الما لو اشترى زوجي خف فظهر احدها معيباً بعد القبض كان له ردها معا للبائع وأخذ غنها منه

الكيلات المرادة ٢٥٦ على الذا اشترى شخص مقدارًا معينًا من جنس وإحد من الكيلات وللموزونات وما قبضة ثم وجد بعضة معيبًا كان مخيرًا ان شاء قبلة جميعًا وإن شاء ردهُ جميعًا

المستراة المستري في الحنطة والشعير وامثالها من الحبوب المشتراة ترابًا فان كان كثيرًا بحيث يعد عبرًا عند الناس يكون المشتري مخيرًا

البيض والبحوزوما شاكلها اذا ظهر بعضها فاسدًا فالا يستكثر في العادة والعرف كالانبين والثلاثة في المائة يكون معفوًا وإن كان الفاسد كثيرًا كالعشرة في المائة كان للشتري رد جميعة للبائع واسترداد غنه منه كاه الأ

الله المستري المائع مثلاً لو اشترى جوزًا او بيضًا فظهر جميعة فاسدًا لا ينتفع به كان المديم المائع مثلاً لو اشترى جوزًا او بيضًا فظهر جميعة فاسدًا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع

# الفصل السابع في الغبن والتغرير

ان يفسخ البيع الا انه اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد نغرير فليس للمفبون ان يفسخ البيع الا انه اذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمة حكم مال البتيم

ان ينسخ البيع حينئذ اذا غراحد المتبايعين الآخر وتحقق ان في البيع غبنًا فاحشًا فللمغبون ان ينسخ البيع حينئذ

اذا مات من غربفين فاحش لانتقل دعوى التغرير لوارثو الله مادة ٢٥٩ من المشتري الذي حصل له تغرير اذا اطلع على الغين الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه

# الباب السابع

في بيان انواع البيع وإحكامه وينقسم الى ستة فصول

## الفصل الأول

في بيان انواع البيع

الميز المادة ٢٦١ من المادة البيع صدور ركنو من اهلو اي العاقل الميز وإضافته الى محل قابل لحكمه

البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل البيع الله المجنون باطل المرادة ٢٦٢ على المجل الفابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجود المحمد ومقدور التسليم وما لا متفومًا فبيغ المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال

متقوم باطل

الخارجة كا اذا كان المبيع مجهولاً اوكان في الثمن خلل صار البيع فاسدًا

البيع النبيع الفاسد يصير نافذً اعند القبض يعني يصير نصرف المشتري في المبيع جائزًا حينتذر

﴿ مادة ٢٦٧ ﴾ اذا وجد في البيع احد الخيارات لا يكون لازمًا

البيع الذي يتعلق بهِ حق آخر كبيع الفضولي و بيع المرهون ينعقد وقوفًا على اجازة ذلك الآخر

#### الفصل الثاني في بيان احكام انواع البيوع

﴿ مادة ٢٦٩ ﴾ حكم البيع المنعقد الملكية بعني صبرورة المشتري مالكًا للمبيع والبائع مالكًا للنبن

البائع في البيع الباطل لا يفيد المحكم اصلاً فاذا قبض المشتري المبيع بأذن البائع في البيع الباطل كان المبيع امانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضنه

المبيع بأذن البائع صار مالكا له فاذا هلك المبيع بيعًا فاسدًا عند المشتري اذا قبض المبيع بأذن البائع صار مالكا له فاذا هلك المبيع بيعًا فاسدًا عند المشتري لزمه الضان يعني ان المبيع اذا كان من المثليات لزمه مثله وإذا كان قبيًا لزمته قبيته يوم قبضه الخرمادة ٢٧٢ من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد الاانه اذا هلك المبيع في يد المشتري او استهلكه او اخرجه من يده ببيع صحيح او بهبة من آخر او زاد فيه المشتري شيأ من ما له كالوكان المبيع دارًا فعمرها او ارضًا فغرس فيها الشجارًا او نغير اسم المبيع بان كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقًا بطل حق الفسخ في هذه الصور

 ﴿ مادة ٢٧٤ ﴾ البيع النافذ ينيد الحكم في الحال

﴿ مادة ٢٧٥ ﴾ اذا كان البيع لازمًا نافذًا فليس لاحد المتبايعين الرجوع عنه

﴿ مادة ٢٧٦ ﴾ اذا كان البيع غير لازم كان حق النسخ لمن له الخيار

﴿ مادة ٢٧٧ ﴾ البيع الموقوف يفيد الحكم عند الاجازة

الله الفسخ الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكون كل من البائع وللشتري والجيز وللبيع والم فاذا كان احد المذكورين ها لكا لا نصح الاجازة الم المحازة الم المحازة الم فاذا كان احد المذكورين ها لكا لا نصح الاجازة

المن البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيها شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم لزم ان بسلم و يتسلم كل من المنبائعين معا

# الفصل الثالث

في حتى السّلم

السلم كالبيع ينعفد بالايجاب والقبول يعني اذا قال المشتري للبائع المائة كيل من المنطة وقبل الآخر إنعقد السلم

السلمانا يكون صحيحاني الاشياء التي تقبل التعبين بالقدر والوصف كالجودة والخسة

الكيلات وللوزنات وللذروعات نتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع

المرادة ٢٨٤ الكرباس والجوخ وإمثالها من المدروعات بلزم الكيل والوزن ابضاً المرادة ٢٨٤ الكرباس والجوخ وإمثالها من المدروعات بلزم تصبيت طولها وعرضها ورقنها ومن اي شيء تنسخ ومن نسج اي محل هي

المجهد من الله المجهد السلم بيان جنس المبيع مثلاً انه حنطة او ارزاو تمر ونوعه ككونو يسقى من ما ممطر (وهوالذي نسميه في عرفنا بعلاً) او بما النهر والعين وغيرها الرهو ما يسمى عندنا سقياً) وصفته كانجيد والخسيس و بيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليم ومكانه

﴿ مادة ٢٨٧ ﴾ يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فاذا تفرق

#### العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ العقد

الفصل الرابع في بيان الاستصناع

المؤمادة ٢٨٨ من اذا قال شخص لاحد من اهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصائع ذلك انعقد البيع استصناعاً مثلاً لو ارى المشتري رجله لحناف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع او نقاول مع نجار على انه بصنع له زورقا او سفينة و يون له طولها وعرضها واوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع كذلك لو نقاول مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً و يون الطول والحجم وسائر اوصافها اللازمة وقبل صاحب المهل انعقد الاستصناع

الم الم المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع على الاطلاق وإما مالم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صارساً وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع ايضاً

الموادة . ٢٩ من المرافي الاستصناع وصف المصنوع وتعريفة على الوجه الموافق المطلوب

﴿ مادة ٢٩١﴾ لا يلزم في الاستصناع دفع النمن حالاً اي وقت المعقد المجرّ مادة ٢٩١ ﴾ اذا انعقد الاستصناء فليس لاحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرًا

## الفصل الخامس

في احكام بيع المريض

اذا باع شخص في مرض موتوشياً من ماله لاحدور ثنه بصير ذلك موقوفًا على اجازة سائر الورثة فان اجاز وا بعد موت المريض ينفذ البيع وإن لم يجيز والاينفذ على اجازة مادة ٢٩٤ على اذا باع المريض في مرض موته شياً لاجنبي بثمن المثل صح بيعة وإن باعد بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة بعتبر من ثلث ماله فان كأن الثلث وإفيا بها صح وإن كان الثلث وإعطاق مها صح وإن كان الشك لا يفي بها لزم المشتري اكال ما نقص من ثمن المثل وإعطاق ه

للورثة فان اكل لزم البيع والاكان للورثة فسخه مثلاً لوكان شخص لايملك الادارًا نساوي الفًا وخمسائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موتولا جنبي غير ولرث له بالف قرش وسلمها له ثم مات فبا ان ثلث ماله يفي با حابي به وهو خمسائة قرش كان هذا البيع صحيحًا معتبرًا وليس للورثة فسخة حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسائة قرش وسلمها للشتري فيا ان ثلث ماله الذي هو خمسائة قرش بعدل نصف ماحابي به وهو الف قرش فينئذ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابي به مورثهم وهو خمسائة قرش فان اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار بخمسائة مات مدبونًا و تركته مستفرقة كان لاصحاب الدبون ان يكلفوا المشتري بابلاغ قيمة ما اشتراه مدبونًا و تركته مستفرقة كان لاصحاب الدبون ان يكلفوا المشتري بابلاغ قيمة ما اشتراه الى ثمن المثل و كماله و

الفصل السادس

في حق بيع الوفاء

﴿ مادة ٢٦٦ ﴾ كان البائع وفاء له ان برد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للشتري ان برد المبيع ويسترد الثمن

المؤمادة ٢٩٧ من البائع ولا للشتري بيع مبيع الوفاء الشخص آخر المشتري هي المؤمادة ٢٩٨ من المائع المستري هي الموفاء ان يكون قدر من منافع المبيع للمشتري هي ذلك مثلاً لونقاول البائع والمشتري وتراضيا على ان الحكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري هجولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح

المشتري سقط الدين في مقابلته مقابلته المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد

المشتري سقط من الدبن بقدر قيمة المال المبيع باقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من البائع المبيع في يد المشتري سقط من البائع المائية والمائة عن مقدار الدبن وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة ان كان هلاكة بالتعدي وإما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة

اذا ماث المناحد المنبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث المناعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث المناري دينة المدة ٤٠٢ عنه المستوف المشتري دينة

في ٢ ذي الحجة سنة ١٢٨٦ وفي ٢١ شباط سنة ١٢٨٦

من اعضاد بولن الاحكام العدلية من اعضاشوري الدولة ناظر ديولن الاحكام العدلية الحديد احد خودت احد خودت احد خودت

من اعضاء الجمعية من اعضاشورى الدولة من اعضاديوان الاحكام العدلية علاء الدين محمد امين المحمد حلمي



بسم الله الرحمن الرحيم مورة الخط الهايوني ليعمل بموجيو ليعمل بموجيو الكتاب الثاني الكتاب الثاني في الإجارات ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب

#### المقدمة

في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة

﴿ مادة ٤٠٤ ﴾ الأجرة الكراماي بدل المنفعة والأيجار الكاراة والاستثجار الاكترا

﴿ مادة ٥٠٤ ﴾ الاجارة في اللغة بمعنى الاجرة وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً

وفي أصطلاح النقهاء بمعني بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم

الإجارة اللازمة في الاجارة اللازمة في الاجارة الصحيحة العاربة عن خيار العيب وخيار الدرس وخيار الروية وليس لاحد الطرفين فسخها بلاعذر

﴿ مادة ٧ م ٤ ﴾ الاجارة المنجزة الجارمعتبر من وقت العقد

المنافقة المنافة المنافة المنافقة المن

الآجر هو الذي اعطى المأجور بالاجارة و يقال له ايضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم,

﴿ مادة . ٤١ ﴾ المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر

﴿ مادة ١١٤ ﴾ المأجور هوالشي الذي اعطي بالكراء ويقال له الموجر والمستاجر

بفنح الجيم فيهما

ابنا، العمل الذي المتأجر فيو بنتح الجيم هو المال الذي سلمة المستأجر للاجير لاجل ابنا، العمل الذي النزمه بعقد الاجارة كالنياب التي اعطيت للخياط أن مخيطها والمحمولة الني اعطيت للحمال لينقلها

﴿ مادة ١٢٤ ﴾ الاجير هو الذي آجر نفسة

الجر المثل هو الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة المخالون عن الفرض

﴿ مادة ١٥٤ ﴾ الاجرالسي هو الاجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد

الفيات وقيمتوان مواعطاً مثل الذي ان كان من المثليات وقيمتوان كان من المثليات وقيمتوان كان من المثليات

المد للاستغلال هو الشيء الذي اعد وعين على ان يعطى بالكراء كالخان والدار والحام وإندكان من العقارات التي بنيت او اشتريت على ان توجروكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونو معد اللاستغلال والشي الذي انشأه احد لنفسه يصير معد اللاستغلال باعلامه الناس بكونو معد اللاستغلال المستغلال

﴿ مَادة ١٨٤ ﴾ المسترضع هو الذي النزم ظئرًا بالاجرة المسترضع هو الذي النزم ظئرًا بالاجرة المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انفاع احد الشربكين سنة والآخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلاً

# الباب الاول

في يمان الضوابط العمومية

﴿ مادة ٢٠٤٠ المعقود عليه في الاجارة في المنعمة

الوارد على منافع الاعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر ايضا وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اجارة العقار كايجار الدور والاراضي القسم الثاني الجارة العروض كايجار الملابس والاولني القسم الثالث اجارة الدولس النوع الثاني عقد الاجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور اجبر كاستجار الخدمة والعبلة واستجار ارباب المحرف والصنائع هو من هذا القبيل حيث ان اعطاء السلعة الخياط مثلاً ليخيطها ثوبا يصير اجارة على العمل كان استخياط الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع ثوبا يصير اجارة على العمل كان استخياط الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع على ان يعمل للمنتاج المخير على المنتاج والمؤجر الخياط التي المنتاج ال

بقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائخ واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم بكارون في الشوارع والمواني فان كلاً من هولاء اجير مشترك لا يخنص بشخص واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استوجر احدهولاء على ان يعمل للمستأجر الى وقت معين يكون اجير اخاصافي مدة ذلك الوقت وكذلك لو استوجر حمال او ذو كروسة او ذو زو رق الى محل معين بشرطان يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره فإنه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل محوز ان يكون المختص واحد مستاجري اجير خاص بناء عليه لو استأجر الا أخير الخاص شخص واحد مستاجري اجير خاص بناء عليه لو استأجر اهل قرية راعيًا على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي اجيرًا خاصاً ولكن لو جوز وا ان يرعى دواب غيره كان حينئذ ذلك الراعي اجبرًا مشتركاً

﴿ مادة ١٤٤ ﴾ الاجير المشترك لايستحق الاجن الا بالعمل

المجر مادة 270 على العمل ولكن ليس له ان العمل وإذا امتنع لا يستحق الاجرة اذا كارف في مدة الاجارة حاضرًا للعمل ولا يشترط عمله با لفعل ولكن ليس له ان يستوفي عينها او مثلها العمل مده 277 على من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة له ان يستوفي عينها او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ال يستوفي ما فوقها مثلاً لو استأجر الحداد حانوتًا على ان يعمل فيه صنعته كان له ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتًا للعطارة ان يعمل فيه صنعة الحداد

المتعملين يعتبر فيو التقييد مثلاً لو المتعملين يعتبر فيو التقييد مثلاً لو استكرى احد لركو يو دابة ليس لة أن يركبها غيره

استأجراحد دارًا على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها

الشيوع الطارئ لا يفسد عند الاجارة مثلاً لو آجر احد داره ثم طهر لنصفها مستحق تبقى الاجارة في نصفها الآخر الشائع

﴿ مادة ٢٦٤﴾ بسوغ للشريكين أن يقاجرا مالها المشترك لآخر معاً ﴿ مادة ٢٢٤﴾ بجوز ايجارشي، وإحد لشخصيت وكل منها لواعطي من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيارً له

# الباب الثاني

في بيأن المسائل المتعلقة بالاجرة ويشتمل على اربعة فصول

## الفصل الاول

في بيان مسائل ركن الاجارة

الإعاب والقبول كالبيع تنعقد الاجارة بالانجاب والقبول كالبيع

الكمات الني تستمل الايجاب والقبول في الاجارة هو عبارة عن الكمات الني تستمل لعقد الاجارة كاجرت وكريت واستأجرت وقبلت

الإجارة كالميع ايضًا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل مثلاً لوقال احد آجروقال الآخر مثلاً لوقال احد آجروقال الآخر استأجرت اوقال احد آجروقال الآخر آجرت فعلى كلتا الصورتين لاننعقد الاجارة

الله المعروفة كا ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة

المسافرين المواني الموات المحارة بالتماطي ابضاكا اركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودولت الكراء من دون معاولة فان كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فاجرة المثل

المرادة ٢٨٤ كالله المكوت في الاجارة يعد فبولاً ورضاء . مثلاً لواستا جر رجل حانوناً في الشهر بخمسين قرشاً و بعد ان سكن فيه مدة اشهر انى الا جروقال ان رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال لم ارض واستمر ساكناً يلزمة خمسون قرشاً كا في السابق وإن لم يقل شيأ ولم بخرج من الحانوت وإستمر ساكناً يلزمة اعطاء ستين قرشاً كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانيت وابقى المالك المستأجر و بقي هو ساكنا ابضاً يلزمة ثمانون ولو اصر الطرفان على كلامها واستمر المستأجر ساكناً تلزمة المثل

العقد الثاني الواقاولا بعد العقد على تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني

الأجارة المفافة محية وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس الاحد العافدين فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها

الخارج على الاجرة لكن لو آجر الوصي او المتولي عقار اليتيم او الوقف بانقص من اجرة المثل تكون الاجارة فاسدة و بلزم اجرة المثل

المجرّ المادة المحكم المستأجر عين المأجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة المجرّ المدة المحكم الاجارة مثلاً المحرّ المناح المحرّ المناح المحرّ المناح المحرّ المعتمر العقد المناح المحرّ ا

### الفصل الثاني في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها

يشترط في انعقاد الاجارة أهلية العاقدين يعني كونها

عاقلين ميزين

الله مادة ٥٤٥ كل بشترط موافقة الابجاب القبول وإتحاد مجلس المقد في الاجارة كا في البيوع

الله المن المن الم ال يكون الآجر منصرفًا بما يؤجره الووكيل المتصرف الووليه الووليه المناورصيه

المتصرف صغيرًا او مجنونًا وكانت الاجرة المنفولي موقوفة على الجارة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرًا او مجنونًا وكانت الاجرة اجرة المثل تنعقد الجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه لكن يشترط في مجنة الاجازة قيام و بقاء الربعة اشياء المعاقدين ولما الملتقود عليه و بدل الاجارة ان كان من العروض وإذا بحدم احد هولاه فلا تصح الاجارة

### الفصل الثالث في شروط صحة الاجارة

﴿ مادة ٤٤٨ ﴾ يشترط في صحة الاجارة رضا والعاقدين

الله عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناوتين من دون المناه عليه المناه المناوتين من دون المناه عليه المناه المن

الإمادة . ٤٥٠ المترط ان تكون الاجن معلومة

الله المناوعة المناو

المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والمانوت والظئر

او اركاب من شاء على التعميم معبيان المسافة او مدة الاجارة

المرادة ٤٥٤ من المزم في استجار الاراض بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما بزرع فيها او تخيير المستأجر بان بزرع ما شاء على التعميم

العمل يعني المنعة معلومة في استجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجبراو تعيين كيفية عمله فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ اوبيان لونها وإعلام رقعها مثلاً

﴿ مادة ٤٥٦ ﴾ تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة و بتعيين المحل الذي ينقل الميه مثلاً لوقيل المجال انقل هذا المحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون المحمل مشاهدًا والمسافة معلومة

﴿ مادة ٤٥٧ ﴾ بشترط أن تكون المنفعة مقد ورة الاستيفاء بناء عليه لا يصح أيجار الدابة الفارّة

- 642

## الفصل الرابع في فساد الاجارة و بطلانها

الله المجنوب المجنوب المجارة ان لم يوجد احد شروطها مثلاً ابجار المجنوب والصبي غير الميزكاستئعارها باطل لكن لا تنفسخ الاجارة بجنون الآجر بعد انعقادها المجروب المجروبية المجروبية المجروبية المجروبية المباطلة بالاستعال لكن يلزم اجن المثل ان كان مال الوقف او اليتم والمجنون في حكم اليتم

الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة لو وجدا مد احد شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة

المرادة 2113 الاجارة الفاسدة نافذة . لكن الآجر يملك فيها اجر المثل ولا علك الاجر المثل ولا علك الاجر المثل ولا

الله المجهولاً وبعضة عن كون البدل مجهولاً وبعضة عن أو مادة ٤٦٢ الله وبعضة عن فقد إن شرائط السحة الاخر فني الصورة الاولى يلزم اجر المثل بالفا ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسى

## البابالثالث

في بيان المسائل الني ننعلق بالاجمة ومجنوي على ثلاثة فصول

## الفصل الاول في بدل الاجارة

﴿ مادة ٤٦٢ ﴾ ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الاجارة وبجو زان يكون بدلاً في الاجارة الذي لم يصلح أن يكون نمناً ممثلاً مجو زان بسلح أن يكون نمناً ممثلاً مجو زان بستاً جر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار

﴿ مادة ٢٤٤ ﴾ بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره انكان نقداً كنمن المبيع ﴿ مادة ٢٥٤ ﴾ بلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او الموزونات او العدديات المتقاربة . و بلزم تسليم ما مجماح الى الحمل

وللوّنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه. وإن لم ببين مكان التسليم فالمأجور انكان عفارًا يسلم في المحل الذي هو فيه وإن كان عملاً فني محل عمل الاجبروإن كان حمولة ففي مكان لزوم الاجن وإما في الاشياء التي ليست محناجة الى الحمل ولمؤنة ففي المحل الذي بخنار للتسليم

### الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجن وكيفية استحقاق الآجر الاجن الإجراء على المائل المتعلقة بسبب لزوم الاجن وكيفية استحقاق الآجر الاجن الإجارة المحادة المطلق يعني لا يلزم تسايم بدل الاجارة المجرد انعقادها حالاً

الله المستأجر استردادها التعبيل بعني لو سلم المستأجر الاجرة نقدًا ملكها الآجروليس للمستأجر استردادها

المستأجر تسليمها ان كان عقد الاجرة بشرطا لتعجيل يعني لو شرط كون الاجرة معجلة بلزم المستأجر تسليمها ان كان عقد الاجارة وإردًا على منافع الاعيان او على العمل فني الصورة الاولى للا جران يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للاجير ان يمتنع عن العمل. الى ان يستوفيا الاجرة وعلى كلتا الصورتين لها مطالبة الاجرة نقداً افان امتنع المستأجر عن الابفاء فلها فسخ الاجارة

المنطقة المنط

اللستغلال الاجرة المثلث المنافيل المنا

﴿ مادة ٤٧٤ ﴾ اذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر اولاً تسليم الماجور وعلى الاجير ايفاء العمل والاجرة لاتلزم الا بعد انقضاه المنة التي شرطت

المطلقة التي عقدت من دون شرط النعجيل والتأجيل على كل حال بعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعبان او على العمل العمل العمل العمل العمل المحارة على منافع الاعبان او على العمل

﴿ مادة ٤٧٦﴾ ان كانت الاجرة موقتة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلاً يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت

المرادة ٤٧٧ من الماجور شرط في لزوم الاجرة بعني تلزم الاجرة اعتبارًا من وقت التسليم فعلى هذا ليس للا جر مطالبة اجرة منة مضت قبل التسليم فإن انقضت من الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيأ من الاجرة

الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الاجرة مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الاجرة وكذلك لو انتفع ما د الرحى وتعطلت تسقط الاجرة اعتبارًا من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى بلزمة اعطاه ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة

الله الم الم الم المناجر حانوتًا وقبضة ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له ان المتنع عن اعطاء كراء تلك المن بقوله ان الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودًا

الى الوصول الى الساحل و يعطى المستأجر أجر أجر مثل المدة الفاضلة

المجمادة ٤٨١ على المحد داره آخرعلى ان برمها و يسكنها بلا اجرة ثم رمها وسكنها بلا اجرة ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائنة للرمة فتلزم الآجر وليس لصاحب الداران بطالبة تلك الماة بشيء من الاجرة

الفصل الثالث

فيا بصح للآجران يحبس المستاجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح المجرة وما لا يصح المجرد مادة ٤٨٦ على المعرفية المركانخياط والصباغ والقصار ان بحبس

المستأجر فيه لاستفاء الاجرة ان لم يشترط نسيئتها وبهذا الوجه لوحبس ذلك المال وتلف في ين لا يضمن وربعد تلفه ليس له ان يستوني الاجرة

المستاجرفية وبهذا الحال لوحبس الاجير المال وتلف في يده يضبن وصاحب المستاجرفية وبهذا الحال لوحبس الاجير المال وتلف في يده يضبن وصاحب المال في هذا مخيران شاء ضمنة اياه محمولاً واعظى اجرته وإن شاء ضمنة غير محمول ولم يعط اجرته

# الباب الرابع

في بيان المسائل التي نتعلق بدة الاجارة

اوطويلة كالسنة المالك ان بؤجر مالة وملكه لغيره من معلومة قصين كانت كاليوم الوطويلة كالسنة

ابتداء من الاجارة تعتبر من الوقت الذي سي اي عين وذكر عند العقد

﴿ مادة ٤٨٦ ﴾ ان لم يذكر ابتداء المان حين العقد تعتبر من وقت العقد ﴿ مادة ٤٨٧ ﴾ كا يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة في كل شهر اجرته كذا دراهمن دون بيان شهر بنه ا يضاً دراهمن دون بيان شهر بنه ا يضاً

اذا عندت الاجارة في اول الشهر على شهر واحد او ازيد من شهر انعقدت مشاهن و بهذه الصورة يلزم دفع اجن شهر كامل وإن كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً

الشهر جزه يعتبر الشهر ثلثين يومًا على ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزه يعتبر الشهر ثلثين يومًا

بلا مادة . ٤٩ كان المترطان تكون الاجارة لكذا شهور وكان قدمضى من الشهر بعض بنم الشهر الاول الناقص على ان يكون ثلاثين بوماً من الشهر الاخير وتوفى اجن باقي الايام بحساب الاشهر

﴿ مادة ٤٩١ ﴾ كا يعتبر الشهر الأول الناقص ثلثين يوماً اذا اشترط ان تكون الجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضى بعض من الشهر كذلك يعتبر سائر الشهور التي ستاتي ثلاثين ثلاثين على هذا الوجه

الله مادة ٤٩٢ من الموعقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهر المادة ٤٩٢ من الشهر بعض يعتبر منها شهرايامًا وبافي الشهور الاحد عشر بالهلال

المؤمادة ٤٩٤ الله لو استوجر عقارشهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد . لكن عند خنام الشهر الاول لكل من الآجر وللستأجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ولما بعد مضى اليوم الاول وليلته فليس لها ذلك ولن قال احد العاقدين في اثناء الشهر فسخت الاجارة تتفسخ في نهاية الشهر ولن قال في اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتبارًا من ابتداء الشهر الاني تنفسخ عند حلوله وإن كان قد قبضت اجمح شهرين او ازيد فليس لاحدها فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته

الى العصر او الى المفروب على وفق عرف البلاة في خصوص العمل

العقد وإن كان قد استؤجر في الصيف على ان يعمل عشن ايام تعتبر الايام التي تلي العقد وإن كان قد استؤجر في الصيف على ان يعمل عشن ايام لم تصح الاجارة ما لم يعين انه بعمل اعتبارًا من اي شهرواي يوم

# الباب الخامس

في الخيارات ويحنوي على ثلاثة فصول

# الفصل الأول

في بيان خيار الشرط

الإمادة ٤٩٧ مجري خيار الشرط في الأجارة كا جرى في البيع وبجوز الابجار والاستجار على ان يكون احد الطرفين او كلاها مخبرًا كذا ايام

﴿ مادة ٤٩٨ ﴾ الحير ان شاء فسخ الاجارة وإن شاء كان مجيزًا في من خياره ﴿ مادة ٤٩٩ ﴾ كان الفسخ والاجازة على ما بين في مادة ٢٠٢ و٢٠٢ و٢٠٠ كو ٢٠٠ كو ١٠٠ كونان قولاً كذلك يكونان فعلاً بناء عليه لوكان الآجر مخيرًا ونصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلى وتصرف المستأجر الحجر سفي المأجور كنصرف

المستأجربن اجازة فعلية

المجرمادة . . . ه الله انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الاجارة يسقط الخيار وتلزم الاجارة

﴿ مادة ١ . ٥ ﴾ مدة الخيار نعتبر من وقت العقد

﴿ مادة ٥٠٢ ﴾ ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار

المجرمادة ٥٠٢ م الله المتوجرت ارض على ان تكون كذا دراعًا او دومًا وخرجت زائدة او ناقصة نصح الاجارة و يلزم الاجر المسى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له ان منسخ الاجارة ان شاء

اعطاء الاجرة بحساب الدونم المن على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم بلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم

الفلاني ويكون الشرط معتبرًا مثلاً لو اعطى احد الى الخياط ثيابًا على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم او لو استكرى احد جملاً بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة تجوز الاجارة والاجران اوفى الشرط استحق الاجرالسي والا استحق اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجرال السمى

المحمل والمسافة والزمان والمكان و بلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي نظهر والمحمل والمسافة والزمان والمكان و بلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي نظهر فعلاً مثلاً لو قبل الخياط ان خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت غليظاً فلك كذا فاي الصورتين عمل له اجرتها او لو استوجر حانوت بشرط اته ان اجرى فيه عمل العطارة فاجرته كذا وان اجرى فيه يعطى اجرته فاجرته كذا وان اجرى فيه يعطى اجرته التي شرطت وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فاجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا فايها حمل يعطى اجرته التي عينت اولو قبل للمكاري استكريت منك هذه الدابة الى «جورلي» بكذا والى (ادرنه) بكذا والى (فلبه) بكذا فالى ايها ذهب المستأجر بلزمة اجرة ذلك وكذا لو قال الا جراجرت هذه المحجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستاجر بلزمة اجرة المجرة التي سكنها وكذلك لوساوم احد الخياط على ان مخيط لة جبة بشرط ان خاطها اليوم فلة كذا ولن خاطها غدا فلة كذا تعتبر الشروط

### الفصل الثاني في خيار الرؤبة

﴿ مادة ٧٠٥٪ للسناجرخبار الروية

﴿ مادة ٨ .٥ ﴾ رؤية المأجوركروية المنافع

المؤمادة و . ٥ كلم لواستاً جراحد عفارًا من دون ان براه بكون مخبرًا عند رقيته المؤمادة من استأجر دارًا كان قدراً ها رؤية كافية من قبل ليس له خيار الرؤية الالو تغيرت هيئنها الاولى بانهدام محل يكون مضرًا بالسكني فحيئند يكون مخبرًا

الشال الذي بخيطة المسلم المناف المال المناف المحل فللاجير فيوخيار الرؤية الموساوم احد الخياط على ان بخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ ال

بر مادة ١٢٥٪ على على الابخعلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلاً لو استو جراجير على ان بخرج حب خس اولق قطن بعشرة دراه ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية

### الفصل الثالث

في خيار العيبي

المادة ١٢٥ م في الاجارة ايضًا خيار العيم كافي البيع

المتصودة بالكلية او اخلالها كنوات المنعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحي بانقطاع مائها او كاخلالها بهبوط علم الدار او بانهدام محل مضر بالسكني ال الرحي بانقطاع مائها او كاخلالها بهبوط علم الدار او بانهدام محل مضر بالسكني ال بانجراح ظهر الدابة فهولاء من العبوب الموجبة للخيار في الاجارة وإما النواقص التي لاخل بالمنافع كانهدام بعض محال المحرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذباها فليست موجبة للخيار في الاجارة

الله عدد في المأجور عيب قبل استينا المنفعة فانه كالموجود في وقت العقد

المنعة مع الفير ما على تنام الاجمة وان شاء فعن الاجلوة.

المستأجر حق الشخص ان ازال الاجراليب المخادث قبل فسخ المستأجر الانجارة لا ببق المستأجر حق الشخص ان ازاد المستاجر التصوف في بقية المدة فليس المذجر منعدًا بضا المستأجر ضخ الاجارة قبل رفع الغيب المحلف الماندي اخلى بالمنافع فلة فسخها في حضور الاجروالا فليس الفسخها في غيابه وإن فسخها في غيابه من دون ان يجبره لم يعتبر فسخة وكراء المأجور يستمركا كلات ولها لو فلات المنافع المتصودة بالكليم فلة فسخها في غيلسالا جرايضا ولا تلزمه الاجرة أن فحرائ لم يفسخ المتصودة بالكليم فلا لو انهدم عمل بحل بالمنافع من الدار المأجورة فلاستأجر قسخ الاجارة لكراء المأجورة فلاستأجر ألا جروالا فلو خرجس المدارمن دون ان يخبره يلزمه اعطاء الاجرة كأنة ما خرج ولها لو انهدمت الدار بالكلية فهن دون ان يخبره يلزمه اعطاء الاجرة كأنة ما خرج ولها لو انهدمت الدار بالكلية فهن دون احتياج الي حضور الاجر المستأجرة في هذا الحال لا تلزم الانجرة

المن في باقبها لم يسقط شيء من الاجرة واحدى حجرها ولم ينسخ المستأجر الاجارة وسكن في باقبها لم يسقط شيء من الاجرة

الم مادة - ۱ ه ملا الما المعلى المواسل المعلى المع

المستأجر المستأجر بالخيار في دار استأجرها على ان تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة انشاء فسخ الاجارة وإن شاء قبلها بالاجر المسي ولكن ليس له استيناه مدة الاجارة و وتنتبص مقدار من الاجرة

الباب السادس

في بيان انواع الماجور وإحكامه ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان مسائل نتعلق باجارة العقار

المرمادة ٥٢٦ من آجرداره او حانوت بسون بيان انها لسكني احد المرمادة ٥٢٠ من آجرداره او حانونة وكانت فيه امتعته واشياق تصح الاجارة

ويكون مجبورا على تخليته من امتعته وإشيائه ونسليمه

الإمادة ٥٢٤ على من استأجر ارضاً ولم يعين ما بزرعه فيها ولم يعمم على ان بزرع ما شاء فإجارته فاسدة ، ولكن لوعين قبل النسخ ورضي الاجر تنقلب الى المجعة

المرادة ٥٥٥ من استأجر ارضًا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررًا في ظرف السنة صيفيًا وشتائيًا

الزرع في الارض الى ادراكه و بعطي أجرة المثل ادراك الزرع فللستأجر ان يبقي الزرع في الارض الى ادراكه و بعطي أجرة المثل

الله مادة ١٦٨ منه كانة بصح لمن استأجر دارًا مع عدم بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه كذلك يصع لذان بسكنها غيره ايضا ولذان يضع فيها اشياء ولذات بعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والمضرر للبناء ولكن ليس لذان يفعل ما يورث المضرر والوهن للبناء الأبأذن صاحبها وإما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعاديها معتبر ومرعي وحكم الحانوث على هذا الوجه

الله المرادة ٢٩٥ مجر اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة الى الآجر مثلاً نطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الاشياء التي تخل بالسكنى وسائر الامور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وإذا امتنع صاحبها عن اعال هولاء فللمستأ جران مخرج منها الآات يكون حين استعجاره اياها كانت على هذا الحال وكان قد رآها فانة حيئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له انخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وإن عمل هذه الاشياء المستأ جرمنة كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر

الموادة .٥٠ التعميرات التي انشاها المستأجر باذن الآجران كانت عائدة الاصلاح المأجور وصيانته عن نظرق الخلل كتنظيم الكرميت اي القرميد ( وهو نوع اجر يوضع على السطوح لمحافظنها من المطر ) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينها شرط على اخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر اخذمصرفها ما لم يذكر شرط اخذه بينها المحرادة واحدث المستأجر بناء في العقار المأجور او غرس شجنة فالآجر

مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناء او الشجرة وإن شاء ابقي ذلك وإعطى قيمته

ازالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الاجارة والتطهير على المستأجر

الحاكم وفسخ الاجارة الكان المستأجر بخرب المأجور ولم يفتدر الآجرعلى منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة

# الفصل الثاني

في اجارة العروض

الله مادة ٥٢٥ مجر لو استأجر احدثيابًا على ان يذهب بها الى محل ثم لم يذهب ولبسما في بيته اولم يلبسها يلزمة اعطاء اجربها

﴿ مادة ٢٦٥ ﴾ من استأجر ثيابًا على أن يلبسها بنفسهِ فليس لهُ أن يلبسها غيره

﴿ مادة ٢٧٥ ﴾ الحلي كاللباس

# الفصل الثالث في اجارة الدواب

الكاري المادة ١٦١٥ من كا يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال الى محل معين

الطريق الطريق الطريق المعينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجريكون مخبرًا ان شاء انتظرها حتى تستريج وإن شاء نقض الاجارة وبهذا اكحال بلزم المستأجر ان بعطي جصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر السي للا جر

الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة اخرى وإيصاله الى ذلك المحل الحل المحل المعين وتعبت الدابة في

المعدد المعدد المجوز استثمار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر بجوز وابضاً لو استوجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بالا تعيين

معلوم على ما هو المعتاد بلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على معلوم على ما هو المعتاد بلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد

برادة ٥٤٦ مر المركفي في الاجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط الآ ان يكون اسم الخطة علما متعارفًا لبلدة مثلاً لو استوجوت دابة الى بوسنه او الى العراق لا يحتم اذ يلزم تعيين البلدة او القصبة او القرية التي يذهب البها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقة على بلدة دمشق فلهذا لو استوجرت دابة الى الشام يصح

الله مادة ٤٤٠ ملا أو استوجرت دابة الهسكان وكان يطلق اسمة على بلدتين فاينها قصدت يلزم اجرة المثل مثلاً لو استكريت دلية من اسلامبول الى « حكيمه» ولم يصرح مل الى كبيرها لمو كلل عينه برها فاينها قصدت يلزم اجر المثل بسبة مسافتها

اذن المكاري فاذا تجاوز فالدابة في ضان المستأجر الله النه المه المهدارة المكاري فاذا تجاوز فالك الحل بدون اذن المكاري فاذا تجاوز فالدابة في ضان المستأجر الله ان مسلما سالمة وإن تلفه مسية ذها وبناو ليلو بلزم اللفيان

المن المستأجر ال المنكر بت دابة الى محل معين فليس للمستأجر ال بناهب بتلك الدابة الى محل المدابة الى الدابة الى محل اخر فان ذهب وثلفت الدابة يضن مثلاً لو ذهب الى (اسلميه) بالدابة التي استكراها على انة بذهب بها الحد (مكنور طاغ) وعطبت بلزم الضان

الطريق الذي عينة بان المضان ولن كان مساويًا لو السورة متعددة معدن وكانت طرقة متعددة فللستأجر الن يتسهب باي طريق شاء من الطرق الني يسلكم الناس ولو فهب المستأجر من طريق غير الذي عينة صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك المطريق اصعب سن الطريق اللذي عينة بازم المضمان ولن كان مساويًا لو اسهل فلا

استعماله و تلفت في يده يده يضين المستأجر استعمال دانة ازيد من المدة التي عينها وان استعمالها و تلفت في يده يده يده و يضين

الله على ان وكبها المستأجر من شاسطى التعنيم الضا

الفوان وبهذا المعال الانازم الاعرزة افطرالى مادة ١٦٠٠ الفوان على وإن عملت وتلفت بلزم الفوان والمادة ١٦٠٠

التعميم على ان بركبها من شاء نفسد الاجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة . وعلى هذه الصورة ايضاً لا بركب غير من تعين على تلك الدابة

﴿ مادة ٤٥٥٠ ﴾ لو استكريت دابة الحمل يعتبر في الاكاف والعبل والعدل عرف البلدة

المعادة و و و المستكريت دابة من دون بيان مقدار المعمل ولا النعيين باشارة عمل مقدار المعمل ولا النعيين باشارة محمل مقداره على المورف والمعادة

المستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ولو ضربها وتلنت بسبته يضمن

الله مادة ١٥٥٩ من المواذن صاحب عدا بقالكراه بضر بها فليس للسنا جر ١٨ الضرب على الموضع المعتلد فإن ضربها على عبر الموضع المعتاد . مثلاً لموكان المعتاد ضربها على عرفها وتصربها على راسها وتلفت بلزم المضان

﴿ مَادة ١٨ مِنْ ﴾ يمع الركوب على دابة استكريت الحمل

المرادة ١٥٥٥ الله المواستكريت وابة عين نوع حملها ومقد اره يضح تحميلها حملاً آخر ما الله الواهون منه في المضرة ايضا واكن الابيعج تحميل شيء ازيد في المضرة منهلاً من استكرى دابة على ان مجملها خمسة اكبال حنطة كا يصح له ان مجملها من مالوا و مال غيره اي نوع كان خمسة اكبال حنطة كذلك مجو زلة ان مجملها خمسة اكبال شعير ولكن الامجو زهميل خمسة اكبال شعير كالا يصح ان تحميل خمسة اكبال شعير كالايسم ان تحميل خمسة اكبال شعير كالايسم ان تحميل خمسة اكبال شعير كالايسم ان تحميل مائة اوقية محطن

﴿ مادة ٥٦٠ ﴾ وضع الحمل عن الدابة على الكاري

على مناهبها ولكن الواعطى المستأجر على الآجر مثلاً علف الدابة التي استكريت فاستالهما على صناهبها ولكن الواعطى المستأجر علق اللدابة بدون اذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ غنو من صاحبها بعد

## الفصل الربع . في اجارة الادمي

العمل بصورة اخرى كابين في الفصل الثالث من الباب الثاني

ان كان من بخدم با لاجرة وإلا فلا

المرمة به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل المرمك ولم يبيت مقدار ما يكرمة به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل

العبلة من دون نسية اجرة نعطى اجرتهم ان كانت معلومة والا فأجر المثل ومعاملة الاصناف الذبن يماثلون هولا على هذا الوجه

التعيين يلزم اجر المثل مثلاً لو قال احد لاحد ان خدمتني كذا ايامًا اعطيتك بقرتين لايلزم باعطائه بقرتين ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استجار الظئر على ان يعمل لها البسة كا جرت العادة وإن لم توصف الالبسة ولم تعرف بلزم من الدرجة الوسطى

العطية النبي اعطيت الخدمة من الخارج لاتحسب من الاجرة الخدمة من الخارج لاتحسب من الاجرة المؤمادة ٦٨٥ الله الواستوجر استاذ لتعلم علم او صنعة فان ذكرت مدة انعقدت الاجارة على المدة حتى ان الاستاذ يستحق الاجرة بكونه حاضرًا او مهيا للتعلم قرأ التلميذ او لم يقرأ ولن لم تذكر مدة انعقدت اجارة فاسدة وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالاستاذ يستجق الاجرة والا فلا

المجر الذي استوجر على ان يعمل بنفسو ليس له ان يستعمل غيره مثلاً لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخيطها بنفسو بكذا دراهم فليس للخياط ان يخيطها بفيره وإن خاطها بفيره وتلفت فهو ضامن

المناه ٥٧٢ المناه المقد حين الاستنجار فللاجير ان يستعمل غيره المده ٥٧٢ الشغل اطلاق مثلاً لوقال احد الخياط خط هذه المجبة بكذا دراهم من دون نقيد بقوله خطها بنفسك او بالذات وخاطها الخياط خط هذه المجبة بكذا دراهم من دون نقيد بقوله خطها بنفسك او بالذات وخاطها الخياط بخليفتنو او خياط آخر يستحق الاجرالسي وإن تلفت المجبة بالا تعد لا بضين المخياط الخياط المحرف البلدة وعاديها كا ان العادة في كون الخيط على الخياط على الاجر يعتبر فيه عرف البلدة وعاديها كا ان العادة في كون الخيط على الدار ولكن لا يلزم عليه وضعة في محلوم مثلاً ليس على المحال الحراج المحمل الى فوق المدار ولا وضع الذخيرة في الانبار محلوم مثلاً ليس على المحال اخراج المحمل الى فوق المدار ولا وضع المذخيرة في الانبار المحمد الما المحمد المحمد الما المحمد ال

المرادة ٥٨٠ على من استا جرحصادين ليحصد ما زرعه الذي في ارضه و بعد حصادهم مقدار امنه لو تلف الباقي بنزول آفة او بقضاء آخر فلهم ان ياخذ ما من الاجر المسيمقدار حصة ما حصدوه وليس لم اخذ اجر الباقي

الن الظاهر فعن الاجارة لو تمرضت كذلك للمرضع فتخها اذا تمرضت او حملت اولم باخذ الصبي ثديها او استغرغ لبنها

الباب السابع

في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحينها بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول المول . الفصل الاول .

في نسليم المأجور

﴿ مادة ٨٦٥ ﴾ تسليم المأجور هو عبارة عن اجازة الآجر ورخصته للمستأجر بان

ينتفع به بلا مانع

الماحة المراحة الماحة الماحة الاجارة المحيمة على المدة اوالممافة بلزم تسليم المأجور المستأجر على ان يبتى في يده متصلاً ومسفراً اللى انقضاء المدة لوحتام المسافة مثلاً لواستأجر احدكر وسة لكذا مدة الوحلى ان يذهب الى الحل المقلاني فلذان يستعل الكروسة المذكورة في ظرف تلك المدة او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره

الله الله على المال المستأجر العدملكة وكان غيوما الفلا تلزم الاجرة ما لم يسلمة فارغا الاان يكون قد بلع المال المستأجر ايضا

الإجارة معدار حصنة تلك المجر المدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشيادة يسقط من بدل الإجارة معدار حصنة تلك المجرة والميمنا جر عنور في باقي المدار وال اخلى الا حر الله و المعارة يمني لا يبقى المستأ جرحي الفيخ

#### الفصل الثاني

في تصرف الطاقدين في المأجور بعد المقد

﴿ مادة ٨٦ه ﴾ للستأجرا بجار المأجور لآخر قبل القبض ان كان عقارًا او ان كان عقارًا او ان

﴿ مادة ١٨٠ ﴾ ان آجر المستأجر الجارة فاستاه الما حور لآخر بالجارة صحية بجوز مادة ١٨٠ ﴾ ان آجر المستأجر بالجارة فاستاه الما حور لآخر بالجارة صحية بجوز ﴿ مادة ٩٨ ﴾ ان آجر المستأجر بالجارة فاستاه الما حور لآخر بالجارة لازمة أجره ابضا الله على ماة معلومة لآخر بالجارة لازمة أجره ابضا الك الماة تكرار الغيره لا تنعقد الاجارة الثانية ولا نعيبر

البائع والمشتري وإن لم يكن نافذ التي حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء من الاجارة بلزم البائع والمشتري وإن لم يكن نافذ التي حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء من الاجارة بلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء الا إن بطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء من الاجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم المكان تسليمه وإن اجاز المستأجر البيع يكون نافذ افي حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل البه مقدار ما لم يستوفو من بدل الاجارة الني كان اعطاء نقد الولوسلم المستأجر المأجور قبل السينة الم المستأجر المأجور عن عدار ما المستأجر المأجور

### النصل الثالث

في بيان مواد نتعلق برد المأجور واعادته

الإمادة ١٩٥٦ الديم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الاجارة المرادة ١٩٥٦ الديم المستأجر استعال المأجور بعد انقضاء الاجارة المستأجر استعال المأجور بعد انقضاء الاجارة سليغةاياه الإمادة ١٩٥٥ الديم المستأجر تسليغةاياه الإمادة ١٩٥٥ الديم الاجراد ياخذة عند انقضاء الاجراد المستأجر رد المأجور واعادته ويلام الاجراد ياخذة عند انقضاء الاجارة مثلاً لو انقضت اجارة داريازم صاحبها الدهام المنها وتسلم اكندلك لو استوجرت دابة الى الحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتعملها وإن ما وجد هناك ولاسلم الوثلاث في بد المستأجر بدون تعديه ونقصيرة المناف والمؤنة فأجرة نقليته المادة ٥٠٥ من الوثة فأجرة نقليته

# الباب التامن

في بيان الضانايت وبحنوي على ثلاثة فصول

# الفصل الاول

في خمان المنعمة

المرافق اداء متافعه ولكن ان كان ما ل وقف او مال يتم فعلى كل حال يلزم اجراللهل لا يلزمة اداء متافعه ولكن ان كان ما ل وقف او مال يتم فعلى كل حال يلزم اجراللهل لل كلن محد اللاستينالال فعلى ان لا يكون بتاويل سلك وعقد بلزم فهان الملفعة بعني اجرالمثل مثالاً لموسكن احد في لا ار آخر مدة بدون عقد اجبارة لا تلزمة الا بجرة الكن ان كانت تلك الدار وقفا لوسال يتيم فعلى كل حال يعني ان كان تم فا ويال ملك و هقد اولم يكن يلزم اجر مثل المن الني سكنها وكذلك ان كانت لا ركزاه ولم يكن في تأويل المك وعقد اجرالمثل المن الموال وكذا لو استعمل احد هابة الكراء بدون اتن صامعها يلزم اجرالمثل

ملانة الله الله المعلقة المعلقة في مال استعمال بناء وبل ملك ولو كان معدًا للاستعمال بناء وبل ملك ولو كان معدًا للاستعمال بنا الوجم في منافق المنافق المال المنافرك بدون الفن الدر يكونسفنالا

على الأجر

فليس للشريك الآخر اخذ اجرة حصنولانة استعملة على انة ملكة

المستغلال مثلاً لو باع احد لآخر حانوناً ملكة مشتركاً بدون اذن شريكو ونصرف فيه المستغلال مثلاً لو باع احد لآخر حانوناً ملكة مشتركاً بدون اذن شريكو ونصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز البيع الشريات وضبط حصته ليس له ان يطالب بأجرة حصته ولن كان معداً اللاستغلال لان المشتري استعمله بنا و بل العقد يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع لايلزم ضمان المنفعة كذلك لو باع احد لاخرر حى على انها ملكه وسلها ثم بعد تصرف المشتري لوظهر لها مستحق واخدها من المشتري بعد الاثبات والحكم ليس له ان يأخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة لان في هذا ايضاً تأ و يل عقد

المرادة ٩٩٥ على الواسخدم احد صغيرًا بدون اذن وليهِ فاذا بلغ يأخذ اجرمثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته ان يأخذول اجرمثل تلك المنة من ذلك الرجل

الفصل الثاني

في ضان المستاجر

المرادة . . . ؟ المأجورامانة في يد المستأجران كان عقد الاجارة صحيحًا اولم يكن المستأجر ما لم يكن لتقصيره المحديد او مخالفته لمأ ذونيته

الله مادة ٢٠٢٪ المنظمان على المستأجر لوتلف المأجور اوطراً على قيمته نقصان بنعديه مثلاً لوضرب المستأجر دابة الكراء فانت منة اوساقها بعنف وشدة فهلكت لزمة ضان قيمتها

الذي يتولد منها مثلاً لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الماس و بليت الذي يتولد منها مثلاً لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الماس و بليت يضمن كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستا جر النار ازيد من العادة وسائر الناس يضمن

﴿ مَاهَ ٤٠٤ ﴾ لو تلف المأجور بنقصير المستأجر في امر المحافظة اوطرأ على قيمته نقصان بلزم الضان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الراس وضاعت يضبن المؤمادة ٥٠٠ ﴾ مخالفة المستأجر مأ ذونينة بالنجاو زالى ما فوق المشر وط توجب الضان وإما مخالفة بالعدول الى ما دون المشر وطاو مثله لا توجبة مثلاً لو حمل المستأجر

خمسين اقة حديد على دابة استكراها لأن بحملها خمسين اقة سمن وعطبت يضمن ولما لن حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة او اخف وعطبت لا يضمن

المجرد المستاجر المأجور كالوديعة امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كاكان وعلى هذا لواستعمل المستاجر المأجور بعد انقضاء مدة الاجارة وتلف بضمن كذلك لوطلب الآجر مالة عند انقضاء الاجارة من المستاجر ولم بعطه اياة أثم بعد الامساك تلف يضمن

### الفصل الثالث في ضان الاجير

﴿ مادة ٢٠٧ ﴾ لو تلف المستأجر فيه بتعدي الاجبر وتقصيره يضمن

الآجرصراحة كان اودلالة مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص ارع هذه الدواب في الحل الفلاني ولا تذهب بهن الى محل آخر فان لم برعهن الراعي في ذلك الحل وذهب بهن الى محل آخر فان لم برعهن الراعي في ذلك الحل وذهب بهن الى محل آخر و رعاهن يكون متعديًا فان عطبت الدواب عند رعبهن هناك يلزم الضان على الراعي كذلك لو اعطى احد قاشًا الى خياط وقال ان خرج قباء فصلة وقال المخياط بخرج وفصلة فان لم بخرج قباء فصلة وقال المخياط القاش

الله عدر المجرد الاجرد هوعدم اعننائه في محافظة المستأجر فيه بلا عدر مثلاً لو فرط شاة ولم يذهب الراعي لقبضها نكاسلاً وإها لا يضين حيث الله يكون مقصرًا وإن كان عدم ذها به قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذها به يكون معذورًا ولا يلزم الضان

الله الذي تلف في المال الذي تلف بعلم بلا تعدر المال الذي تلف في يده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعلم بلا تعدر ايضاً

﴿ مادة ٦١٦ ﴾ الاجير المشترك بضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعلهِ وصنعهِ ان كان بتعديهِ ونقصيره اولم يكن

- 662

# بسم الله الرحين الرحيم

# بعل صورة الخط الهايوني

ليعل يوجيو

الكتاب الثالث في الكفالة وبجنوي على مقدمة وثلاثة ابواب

#### المقدمة

في اصطلاحات فقهة نتعلق بالكفالة.

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شي يعني ان يضم احد دمته الى ذمة في مطالبة شي يعني ان يضم احد دمته الى ذمة اخرو النزما يضا المطالبة التي الزمت في حتى ذلك

الكفالة بالكفالة بالنفس في الكفالة بشخص احد

الكفالة بالمال في الكفالة بالمال في الكفالة بالداء مال

الكفالة بالتسليم في الكفالة بتسليم مال

الله المعنى المعلى الكفالة بالدرك في الكمالة باداء عن المبيع ويسلمه إو بنفس الهابع

الكفالة المجرة في الكفالة المجرة في الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة الى والمستفيل

الله عنه الله المنافعة المنافعة الله المنافعة المنافعة الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المنافعة المنا

﴿ مادة ٦١٦ ﴾ الكغول لفهوالطالب والدائن في خصوص الكفالة

الكفالة با لنفس الكفول عنه وللكفول بو هوالشي والذي نعبد الكفيل بالدائة وتسليمه وفي الكفالة با لنفس الكفول عنه وللكفول بوسواء

المباب الاولى في عقد الكفالة وبجنويه على فصلين

> الفصل الاول في ركن الكفالة

الكنول الله الكنالة وتنفذ بايجاب الكنول وحده ولكن ان شاء الكنول له ردها فله ذلك وثبق الكنالة مالم يردها الكنول له وعلى هذا لوكفل احد في غياب الكنول له بدين له على احد ومات الكنول له قبل ان يصل اليوخبر الكنالة بطالب الكنول له قبل ان يصل اليوخبر الكنالة بطالب الكنول بكنالته هذه ويق اخذ بها

التعمد ا

الله مادة ١٦٤ م الوقال الما كفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلان يستعقد منورًا حال كونها كفالة موقتة

﴿ مادة ٥٦٥ ﴾ كاننعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول انا كفيل على ان تكون الايفاء في المحلل او في الوقت الفلاني

﴿ مادة ٢٦٦ ﴾ نصح الكفالة عن الكفيل

﴿ مادة ٦٢٧ ﴾ بجوز تعدد الكفلا.

# الفصل الثاني

فيسان شرائط الكفالة

المجنون والمعنوه والصبي ولوكفل حال صباه لا يواخذ وإن الكفيل عاقلاً وبالقا فلا تصح كفالة المجنون والمعنوه والصبي ولوكفل حال صباه لا يواخذ وإن اقر بعد البلوغ بهذه الكفالة المجنون والمعنوة ٦٢٦ مجلاً لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً و با لفا فتصح الكفالة بدين

المجنون والصبي

ان كان المكفول بو نفساً بشترط ان يكون معلوماً ولن كان المكفول بو نفساً بشترط ان يكون معلوماً ولن كان ما لا لا يشترط ان يكون معلوماً فلوقال إنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة ولن لم يكن مقداره معلوماً

الأمادة ٦٢١ الله المناه و الكفالة بالمال ان يكون الكفول بو مضبونا على الاصيل يعني ان ابغاه و يلزم الاصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع و بدل الاجارة وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المفصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورًا على ايفائو عينًا او بدلاً وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء ان كان قد سي ثمنة وإما الكفالة بعين المبيع قبل الفيض فلا تصح لان البيع لما كان ينفض بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضونًا عليه بل الما يلزم عليه رد ثمنو ان كان فدقبضة وكذلك لا تصح الكفالة بعين الماليع مضونًا عليه بل الما يلزم عليه رد ثمنو ان كان مضونة على الاصيل لكن لو قال انا كبيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها مضمونة على الاصيل لكن لو قال انا كبيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها تصح الكفالة وإيضًا تصح الكفالة بتسليم المبيع و بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لولم يكن للكبيل حق حبسها من جهة يكون مجبورًا على تسليمها الا انه كما ان في الكفالة با لنفس يبرأ الكفيل بوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لايلزم الكفيل شي الكفيل شي

العقو بات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقو بات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقو بات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالارش والدية اللذين يلزمان المجارح والقاتل المجادة ٦٢٢ المناس المن

# الباب الثاني

في بيان احكام الكفالة وبحنوي على ثلاثة فصول

## الفصل الاول

في بيان حكم الكفالة المنجزة وللعلقة وللضافة

﴿ مادة ١٣٤ ﴾ حكم الكفا له المطالبة يعني للكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل

﴿ مادة ٦٥٥ ﴾ يطالب الكنيل في الكفالة المنجزة حالاً ان كان الدين معجلاً في

حق الاصيل وعند خنام المن المعينة ان كان مؤجلاً مثلاً لوقال احد انا كفيل عن دين فلان فللدائن ان يطالب الكفيل في الحال ان كان معجلاً وعند خنام مدته ان كان مو جلاً ﴿ مادة ٦٣٦﴾ اما في الكفا له التي انعقدت معلقة بشرط او مضافة الى زمار مستقبل فلا يطالب الكفيل مالم يتحقق الشرط وبحل الزمان مثلاً لو قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فانا كفيل بادائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالباان لم يعطه فلان المذكورولا بطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل كذا لو قال ان سرق فلأن مالك فانا ضامن نصح الكفالة فاذا ثبتت سرقة ذلك المرجل بطالب الحفيل وكذا لوكفل على انهُ متى طالبه المكفول له فله مهله كذا يوماً فن وقت مطالبة الكفول له تعطى مهلة للكفيل أنى مضي تلك الايام و بعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل فياي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيًا مهلة كذا يومًا وكذا لوقال انا كفيل بما ينبت لك على فلان من الدين او بالمبلغ الذي نقرضة قلانًا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعة لغلان فلا يطالب الكفيل الا عند تحقق هذه الاحوال اي عند ثبوت الدين والاقراض وتحقق الغصب وبيعالما ل وتسليمه وكذا لوقال انا كفيل بنفس فلان على أن احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكيفيل باحضار المكول به قبل ذلك اليوم ﴿ مادة ٦٢٧ ﴾ يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد ايضًا مثلاً لوقال انا كفيل باداء اي شيء يحكم بوعلى فلان ماقر فلان المذكور بكذا دراهم لايلزم على الكفيل ادائه مالم يلحقة حكم أنحاكم

الله مادة ٦٢٨ من الله الكفيل بالدرك اذا ظهر مستعق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد النمن

المسلم المسلم المسلم الكفيل في الكفالة الموقتة الا في مدة الكفالة مثلاً لو قال الما كفيل من هذا اليوم الى شهر لا يطالب الكفيل الا في ظرف هذا الشهر و بعد مروره يبرأ من الكفالة

المؤمادة . 75 كلي ليس للكفيل ان يخرج نفسة من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة وللضافة فكا انه ليس لمن كفل احدًا عن نفسه او دينه منجزًا ان بخرج نفسة من الكفالة كذلك لوقال ما يتبت لك على فلان من الدين فانا ضامن له ليس له الرجوع عن الكفالة لانه وإن كان ثبوت الدين مؤخرًا عن عقد الكفالة لكما له أكم ترتبه في ذمة المديون مقدم على عقد الكفالة وإما لوقال

مانيعة لفلان فنمنة علي اوقال اناكفيل بنمن المال الذي ستبيعة لفلان يضمن للكفول له ثمن المال الذي ببيعة المكفول لله لفلان المذكور الا الن له ان بخرج نفسة من الكفالة فهل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع الى ذلك الرجل ما لا قلو باع المكفول له شيئًا له بعد ذلك الإيكون الكفيل ضامنًا لنمن ذلك المبيع

الى صاحبها برجع باجرة نقلها على الفاصب والمستعير اي يأ عدهامنها الما الى صاحبها برجع باجرة نقلها على الفاصب والمستعير اي يأ عدهامنها

### القصل الثاني

في بيان حكم الكفالة بالنفس

المعدد المحمدة الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به اي لاي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به بلزم احضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الموقت فان احضرة فيها والا بمجبر على احضاره

# الفصل الثالث في بيان احكام الكفالة بالمال

الكفيل ضامن الكفيل ضامن

الكليل ومطالبتة احدها لانسقط حق مطالبته الآخر و بعدمطالبته إحدها له ان الكليل ومطالبته احدها الانسقط حق مطالبته الآخر و بعدمطالبته إحدها له ان يطالب الآخر و يطالبها معا

الله عن صاحبه بطالب كل عن صاحبه بطالب كل عن صاحبه بطالب كل منها سجموع الدين من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه بطالب كل منها سجموع الدين

المرادة ٦٤٧ منهم الموسوع الدين كفلاء منعددة فان كان كل منهم قد كفل على حن يطالب كل منهم بقد ارحصته بطالب كل منهم بقد ارحصته من الدين ولكن لوكان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذا الحال بطالب كل منهم بمجموع الدين مثلاً لو كفل احد آخر بالغ ثم كفل ذلك المبلغ غيره بطالب كل منهم بمجموع الدين مثلاً لو كفل احد آخر بالغ ثم كفل ذلك المبلغ غيره

ا يضاً فللدائن أن يطالب من شاء منها وإما لوكفلا معا يطالبكل منها بعصف المبلغ المذكور الا أن يكون قد كفل كل منها المبلغ الذي لزم ذمة الآخر فعلى ذلك الحال بطالب كل منها بالالف

المؤمادة 124 ملا الموالة بشرط في الكفا لقبراءة الاصيل تنقلب الى المحول لة المحول المديون احل المحددة 129 ملا المحدولة بشرط عدم براءة الحيل كفا لة فلو قال احد المديون احل عالمي علي علي فلان بشرط ان تكون انت ضامنًا ايضًا فأحا له المديون على عد الوجه فللطا لب ان يأخذ طلبة من شاء

المومادة و ١٦٠ كل الودع بعد الكفالة بكون ضامنا وسنتم ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكبيل شيء ولكن المورد ذلك المال المودع بعد الكفالة بكون ضامنا وسنتم ذلك في باب الحوالة المورد ذلك المال المودع بعد الكفالة بكون ضامنا وسنتم ذلك في باب الحوالة المورد ذلك المال المودع بعد الكفالة بنفس شخص على ان يحضره في الموقت المغلاني وان الم يحضره في الموقت المغين المذكور يلزمة اداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فان سلت الورثة المكفول به الى الموقت المعين او سلم المكفول به نفسة من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان سلم الكفيل المورثة المكفول به او هولم يسلم الدين اداء المال المن تركة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به واحفل به المكفول به المكفول المدن المكفول به المكفول المدن المكفول المدن المكفول المنافقة المكفول المدن المنافقة و يستلة ويستلة

الكفيل ابضاً يثبت معجلًا وإن كان الدين معجلًا على الاصيل في حق الكفالة المطلقة فني حق الكفيل ابضًا يثبت مؤجلًا الكفيل ابضًا يثبت مؤجلًا على الاصيل فني حق الكفيل ابضًا يثبت مؤجلًا الكفيل ابضًا يثبت مؤجلًا الكفيل في الكفالة المفينة بالوصف الذي قيدت به من التعميل والتأجيل والتأبيل وا

الله عن كذلك المن الله الله الله المن الله المعلومة التي أجل بها الله عن كذلك المعمودة عن الريد من تلك المن ايضاً

الكنيل وكفيل الكنيل ابضًا والتأجيل في حق الاصل يكون مؤجلاً في حق الكنيل وكفيل الكنيل وكفيل الكنيل والتأجيل في حق الكنيل النافي الكنيل المنافي الكنيل النافي المنافق المنافق

الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على اعطاء الكفيل

الني الذي مولفلان فبعد ان كفل عن ديني الذي مولفلان فبعد ان كفل ع دى جنسا آخر بدل الدين بحسب كفا لتولو اراد الرجوع على الاصيل برجع بالني الذي كفلة ولا اعتبار المؤدى وإما لوصائح الدائن على مقدار من الدين برجع ببدل الصلح وليس لة الرجوع بعجبوع الدين مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأ داها زيوفارجع على الاصيل بدراهم جياد وبا لعكس لو كفل بزيوف وأدى جياد ارجع على الاصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصائح على عروض رجع على الاصيل بالدراهم الني كفلها وإما لو كفل بالف قرش وادى خسائة صلحاً رجع على الاصيل بالدراهم الني كنها واما لو كفل بالف قرش وادى خسائة صلحاً رجع على الاصيل بخسمائة التي كفلها وإما لو كفل بالف قرش وادى خسائة المعاوضة بني نضر رد مثلاً لواشترى المدعومة و بنى عليها ثم استحقت اخذ المشتري من البائع ثن الارض مع فيمة البناء حين التعارة ثم بعد ذلك لو ظهر إن الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطا لبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي

# الباب الثالث

في البراءة من الكفالة وبحنوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان بعض الضوابط العمومية

الكفيل الكفيل الكفول الم الكفول الم أن الكفيل اوليس لي عند الكفيل شي و يبرأ الكفيل المحمد الكفيل المحمد الكفيل المحمد ال

الفصل الثاني

في البراءة من الكفالة بالنفس

﴿ مادة ١٦٢ ﴾ لوسلم الكنيل المكنول به في محل يكن فيه المخاصة كالمصراو

القصبة الى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سوا. قبل المكفول له اولم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة اخرى ولوكفل على ان يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرا

المن الطالب وإما لوسلة بدون طلب الطالب فلا يبرأ الكفيل بجرد نسلم المكفول به بطلب الطالب وإما لوسلة بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة

المرادة ٦٦٥ من الكالة والمرادة المرادة والمرادة والمرادة

﴿ مادة ٦٦٦ ﴾ لومات المكفول به كا ببرأ الكفيل من الكفالة كذلك ببرأ كفيل الكفيل من الكفالة كذلك ببرأ كفيل الكفيل كذلك ببرأ كفيل الكفيل كا برأ هو من الكفالة كذلك ببرأ كفيلة ابضاً ولكن لا ببرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول لة و بطالب وارثة

# الغصل الثالث

في البراءة من الكمّا لة بللال

المرادة ٢٦٦ الكفيل من الكفيل من حصة المديون يبرا الكفيل من الكفالة وإن المرادة المحمدة في المديون يبرا الكفيل من الكفالة وإن المدائن وإرث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط ولا يبراه من حصة الموارث الآخر المرادة ١٦٦٨ الكفيل او الاصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآ ن ان اشترطت براء تها او براءة الاصيل فقط او لم يشترط شيء وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط و يكون الطالب مخيرًا ان شاء اخذ مجموع دينه من الاصيل وإن شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الاصيل

المن الكنول الكنول الكنول الكنول له على احد وقبل المكنول له والحال عليه برأ الكنول المكنول له والحال عنه ايضا

﴿ مادة ٦٧٠ ﴾ لومات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركنه ﴿ مادة ٦٧١ ﴾ الكفيل بنمن المبهعاذا انفسخ البيعا و استحق المبيع او رد بعيب يبرأ من الكفالة

التي سيت تنتهي كالته عند انقضاء مدة الاجارة فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك على الله الكلاتكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد تحريرًا في غرة ربيع الاول سنة ١٢٨٧ ذلك الماللاتكون تلك الكالة شاملة لهذا العقد تحريرًا في غرة ربيع الاول سنة ١٢٨٧

بسم الله الرحن الرحم بعد بعد صورة الخط الها يوني ليمل صورة الخط الها يوني ليمل بوجيو الكتاب الرابع في الحوالة وبحنوي على مقدمة و بايين

المقدمة

في بيان الاصطلاحات النفية المتعلقة بالحوالة

﴿ مادة ١٧٢ ﴾ الحوالة نقل الدين من ومة الى دمة الحرى

﴿ مادة ٢٧٤ ﴾ المعيل هو المديون الذي احال

المادة ٧٥٠ ١٤ المال له موالدان

المال عليه مو الذي قبل على نفسو الحط لة

الحال به هو المال الذي احيل

﴿ مادة ٢٧٨ ﴾ اكمل لة المقيدة في المعل لة الذي قيدت بإن تعطى من مال الحيل.

الذي هو في ذمة المحال عليه او في يده المحادة ٢٧٦ علام المحادة عمالة

الحيل الحيل الخيل المطلقة في التي لم نقيد بان تعطى من ما ل الهيل الذي الموعد الحال عليه

الباب الاول

في بيان عقد الحوالة وينقسم الى فصلين

الفصل الاول . في بيان ركن الحوالة

المومادة مديمة الموقال المحيل لدائنه الملتك على فلان وقبل المحال اله والمحال معلم المحال المحال المحالة والمحال

ومايدة 175 على المحالة بين المحال له ولما ل عليه وحدها مثلاً لوقال احد لا خرخد مالي على فلان من المدين وقدره كذا غرشًا حوالة عليك فقال له الاخر قبلت او قال له اقبل الدين الذي الله بذمة خلان وقدره كذا غرشًا خوالة على فقبل تصح المحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تنيدندامته

المحال عليه فقبلها صخت وتمت مثلاً لو احال احددائنة على آخر وهو في ديار اخرى فبعد المحال عليه المحال عليه المحوالة المحرى فبعد المحال عليه المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحال عليه المحالة المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحال عليه المحوالة المحوالة المحوالة المحدد المحوالة المحوالة المحوالة المحال عليه المحوالة المحال عليه المحوالة المحال عليه المحوالة المحالة المحال عليه المحوالة المحروب المحال عليه المحروب المحال المحروب ال

المحوالة المحوالة الني اجريت بين الهيل طهد تنعقد موقوفة على قبول الهال اله تنعقد موقوفة على قبول الهال له مثلاً لموقال احد الأخر خد عليك حوالة ديني الذي بذمني لنلان وقبل الها ال عليه ذلك تنعقد المحوالة موقوفة فاذا قبلها الها ل للاتنفذ

# الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة

علامادة 142 على منترط في انعقاد الحوالة كون الهيل وإلها ل له عاقلين وكون المحال عليه عاقلاً بالفافكا ان احالة الصبي غير الميز دائنة على آخر وقبول الحواللطنسية من اخر باطل فكذلك الصبي حيزًا إو غير صبر ما ضونًا او محبورًا الذا قبل سوالة على غنسه من آخر تكون باطلة

الله مادة ١٨٦ من بشرط في نفوذ الحوالة كون الحيل والحال لة بالمفين بناء عليه حوالة المصبي الهيز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة وليه فان اجازها تنفذ و بصورة قبوله الحوالة لنفسه بشترط كون الحال عليه املاً بعني اغني من الحيل وإن اذن الولي قبوله المحالة وإن اذن الولي المحادة ١٨٦ من المحيل فتصح حوالته وإن المحال عليه مديونا المحيل فتصح حوالته وإن المحيل نعن على المحال عليه

المادة المه المادة المه المادة المادة المادة الموالة بولا نص الموالة بولا الموالة بولا الموالة بولكن بلزم ان يكون المحال بو معلوماً فلا تصح حوالة الدين المجهول منالاً لمو قال قبلت هينك الذي سينب على فلان لا تصح المحوالة

الديون الذي تترتب في الذمة من جهني الكفالة او الحوالة الديون المترتبة في الذمة اصالة كذلك تصحوالة الديون الني تترتب في المذمة من جهني الكفالة او الحوالة

# الباب الثاني

#### في بيأن احكام الحوالة

ان كان له كنيل ويثبت للحال عليوللما لدلة حق مطالبة ذلك للدين من المحال عليه ان كان له كنيل ويثبت للحال عليوللما لدلة حق مطالبة ذلك للدين من المحال عليه وإذا احال المرتهن احد اعلى الراهن لا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه المحراء مادة 191 على اذا احال الحيل حوالة مطلقة فان لم يكن له عند المحال عليودين برجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء وإن كان له دين على المحال عليه يكون نقاصا بدينه بعد الاداء

المحال عليه بعده ان يعطى الحال بوللمعيل وإن اعطاه يضين و بعد الضان يرجع على الحيل ولو توفي الحيل قبل المحال عليه بعده ان يعطى الحال بوللمعيل وإن اعطاه يضين و بعد الضان يرجع على الحيل ولو توفي الحيل قبل الاداء وكانت ديونة ازيد من تركته فليس لسائر الغرما محق في الحال بو

المنافع المنا

الحال عليه امانة اذا ظهر مستحق واخذ ذلك المال يعود الدين على المحيل الذي هو في يد

المجال عليه فهلك ذلك المال فإن لم يكن مضمونًا بطلت المحوالة وعاد الدين على المحبل المحال عليه فهلك ذلك المال فإن لم يكن مضمونًا بطلت المحوالة وعاد الدين على المحبل ولهن كان مضمونًا لا تبطل المحوالة مثلاً لو احال احد دائنة على آخر على ان يو دى من دراهم الني هي عنه امانة ثم تلفت الدراهم قبل الاداء بلا نعد تبطل المحوالة و بعود دين

الدائن على المحيل وأما لوكانت تلك الدراهم فصوية او أمانة مضونة باللاقوفلا تبطل الحوالة الدائن على المحيد المال أحد دائنة على آخر على ان يبيع ما لا معينا له ويؤدي الدين من غنه وقبل الحال عليه الحوالة جهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال وإداء دبن المحيل من غنه

المجللة المجللة المجللة المبهمة اي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتأجيلة ان كان الدين فيها معجلاً على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه و بلزمة الاداء في المحال وإن كان الدين مؤجلاً تكون حوالة مؤجلة و يلزم الاداء مجلول الاجل

المحال عليه بعضة واعطى ذهبًا يأخذ فضة وليس له إن يطالب بالذهب كذلك لو احام الدوا والدين ولا يرجع الأ

الله مادة ٦٩٦ الحال المحال عليه بريمًا من الدين باداء المحال به او بحوالتها يا ها على آخر او بابراء المحال له اياه كذلك يبرأ من الدين لووهبة المحال به او نصدق به على آخر او بابراء المحال له اياه كذلك يبرأ من الدين لووهبة المحال به او نصدق به عليه وقبل ذلك

﴿ مادة . ٧٠ ﴾ لو توني الحال له فورثه الحال عليه لا يبقى حكم الحوالة

بسم الله الرحم الرحم بعد صورة الخطالها يوني

ليعمل بوجيد

الكتانب الخامس

في الرهن و يعتمل على مقدمة وثلاثة المطايب

المقدمة

في بيان الاصطلاحات المعية للعلقة بالرمن

क्रितेह व . १ के विद्या का अपी एक्ट्रिक हैं नवी में का निकार कि मार्क हैं

ذلك المال مرهونا ورهنا

﴿ لمعدة ٢٠٢ الربعان العد الرمن

الراس موالله اعطى الرهن

﴿ مادة ٤٠٤٪ المرتهن هو آخذ الرهن

المدن مديم المدل مو الذي التمعة الراهن طارتين وسلاه واودعاه الرهن

# البابالاول

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة فصول

# الفصل الأول

في المسائل المتعلقة بركن الرهن

القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن ان برجع عن الرهن قبل التسليم

المرضى ولا يشترط ابراد لفظ الرهن وقبولة هو قول الراهن رهنتك هذا الذي و في مقابلة ديني او لفظ آخر في هذا المآل وقول المرتهن قبلت او رضيت او لفظ آخر بدل على الرضى ولا يشترط ابراد لفظ الرهن مثلاً لمو اشترى احد شيأ واعطى للبائع ما لا وقا ل الدابق هذا المال عندك الى إن اعطيك ثن المبيع يكون قد رهن ذلك المال

### الفصل الثاني

في بيان شروط انعناد الرهن

﴿ مادة ٢٠٠٨ ﴾ بشترطان بكون الراهن فالمربهن عاقلين ولا بشترطان يكونا بالغين المرهون صالحًا للبيع فيلزم أن يكون موجودًا وما لاً منقومًا ومقدور التسليم في وقت الرهن

المره مادة ١٠١٠ المراج يشترط أن يكون مقابل المرهن ما الأمضورًا فيجوز الحد الرهن الأجل مال مغصوب ولا يسمح الحد الرهن لاجل مال هو امانة

### الفصل الثالث

في زواند الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عند الرهن المن المرهن وزيادته بعد عند الرهن المسلم المؤمادة في الرهن المنابضا كالمنابضا كالمنابضا المنابضا ومن وهنت عرضة تدخل في الرهن انجارها والمارها وسائر مفروسا عا ومزروعانها وإن لم تذكر صراحة

المرادة ٢١٢ من المدال الرهن برهن آخر مثلاً لو رهن احد ساعة في مقابلة كذا دراهم دبنه ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المربهن الساعة وإخذ السيف يكون السيف مرهوناً في مقابلة ذلك المبلغ

المرادة ٢١٢ على المراد الراهن في المرهون بعد العقد بعني يصح علاوة مال بان يكون ايضًا رهنًا على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقيًا وهذا الزائد بلقت بأصل العقد بعني كأن العقد كان قد ورد على هذين الما لين ومجموع هذين الما لين يكون مرهونًا بالدين المائم حين الزيادة

الرهن ايضاً مثلاً لمورهن احد في مقابلة دين تضح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن ايضاً مثلاً لمورهن احد في مقابلة الف قرش ساعة غنها الفان ثم اخذ ايضاً في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسائة يكون قد رهن الساعة في مقابلة الف وخمسائة مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسائة يكون قد رهن الساعة في مقابلة الف وخمسائة المؤمن يكون مرهونا مع الاصل المؤمن يكون مرهونا مع الاصل

# الباب الثاني

في بيأن مسائل نتعلق بالراهن طلرتهن

﴿ مادة ٢١٦ ﴾ المرنهن له ان يفسخ الرهن وحده

﴿ مادة ٧١٧ ﴾ ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن

﴿ مادة ٧١٨ ﴾ للراهن وللربهن أن يفسخا الرهن باتفاقها لكن للمربهن

حبس الرهن وإمساكه الى ان يستوفي ما له في ذمة الراهن بعد الفسخ

﴿ مادة ٢١٩ ﴾ بجوزان بعطى المكفول عنة رهنا لكفيله

﴿ مادة ٢٠٠٠ ﴿ بجوزان يأخذ الدائنان من المدبوب رهنًا وإحدًا سواء كانا

شريكين في الدين اولا وهذا الرهن يكون مرهونًا في مقابلة مجموع الدينين

الله مادة ٧٢١ على الله المن ان يأخذ رهنا وإحدًا في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا ايضًا يكون مرهونًا في مقابلة مجموع الدينين

## البابالثالث

في بيان المسائل التي نتعلق بالمرهون وينقسم الى فصلين

# الفصل الاول

في بيان مؤنة المرهون ومصارينه

المرادة ٧٢٢ الماريف الني تلزم لمحافظة الرهن المحاوينة كعياله وشريكة وخادمه المرادة ٧٢٢ المحاريف الني تلزم لمحافظة الرهن كأ جزة المحل والناطور على المرتهن المراهن وان كان حبوانا فعلفة واجرة راعيه على الراهن وان كان عبارا فتعميره وسنيه وتلفيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه الني هي الاصلاح منافعه و بقائه عائدة الى الراهن ابضاً

اذن الآخر بكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما ضرفه

C Cos

## الفصل الثاني في الرهن المستعار

الرهن المستعار » بجوزان يستعير احد مال آخر و برهنه بأذنه و يقال لهذا الرهن المستعار

ان كان اذن صاحب المال مطلقًا فللمستعير ان برهنه بأي وجه شاء الله مادة ٧٢٨ اذاكان اذن صاحب المال مقيدًا بأن برهنه في مقابلة كذا دراهم الموقي مقابلة مال جنسه كذا او عند فلان او في البلدة الفلانية فليس للمستعير ان برهنه الاعلى وفق قيده وشرطه

# الباب الرابع

في بيان احكام الرهن وينقسم الى اربعة فصول

## الفصل الاول

في بيان احكام الرهن العمومية

الرهن هو ان يكون المرتبن حق حبسه الى حين فكه وإن يكون المرتبن حق حبسه الى حين فكه وإن يكون احق من ساءر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن اذا توفي الراهن

الله الدين وللمرتهن مانعًا عن مطالبة الدين وللمرتهن صلاحية مطالبة بعد قبض الرهن ايضًا

اذا اوفي مقدارًا من الدين لايلزم رد مقدار من الدين هو الذي هو في مقابلته وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وأمساكه إلى ان يستوفي تمام الدين ولكن لوكان المرهون شيئين وكان نعين لكل منها مقدار من الدين اذا ادى مقدار ما نعين لاحدها فللراهن تخليص ذلك فقطاً

الله وإذا كان المستمير عاجزًا عن اداء الدبن لنقره فللمير ان يؤدي ذلك الدبن المستعبر المناهن الدبن ويستخلص ما له من الرهن وله الرجوع بذلك على الراهن

﴿ مادة ٢٢٢ ﴾ لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن

﴿ مادة ٢٢٤ ﴾ اذا توفي الراهن فان كان الورثة كبارًا قامل مقامة ويلزمهم آداه

الدين من التركة وتخليص المرهن وإن كانوا صغارًا او كبارًا الا انهم غائبون عن البلد اي ه في محل بعيد عنها من السفر فالوصي بيع الرهن بأ ذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه المرتهن ما لم يؤ دالدين الذي هن في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعبر حيًا او كان قد مات قبل فك الرهن في مقابلة الرهن المستعار سواي الراهن المستعبر حال كونه مفلسًا مديونًا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونًا ولكن لا يباع بدون رضى المعبر وإذا اراد المعبر بيع الرهن وإيناء الدين فان كان ثمنة بني الدين فيباع من دون نظر الى رضى المرتهن وإن كان ثمنة لا يني الدين فيباع من دون نظر الى رضى المرتهن وإن كان ثمنة لا يني الدين في المرتهن

المستعار عند المرمن المستعار وإن كان عاجزًا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار وإن كان عاجزًا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرمن مرهوناعلى حاله ولكن لو رثة المعير آداه الدين وتخليصة وإذا طالب غرماء المعير بيع المرهن فان كان فمنة يفي الدين بباع من دون نظر الى رضى المرجن وإن كان لايني فلا يباع بدون رضاه

﴿ مادة ٢٢٨ ﴾ اذا توفي المرتبن فالرهن يبنى مرهونًا عند و رثنه

اذا رهن شخص رهنا عند رجلين على دين الم بدمته فأ دى الأحدها ما له بدمتوليس له استرداد نصف الرهن وما لم يقضها جميع ما لها بدمتوليس له تخليص الرهن منها

الرهن الى ان يمتوسية من اخذ من مديونيه رهنا فلة ان يسك الرهن الى ان يمتوسية جميع مالة من الدين بذمتها

اذا اتلف الرهن اوعية يضن وكذلك المرتهن اذا اتلفة الرهن اوعية يضن وكذلك المرتهن اذا اتلفة اوعية يسقط من الدين مقدار قيبته

اذا الله الرهن شخص غير الراهن ضمن قيمة يوم اللافه والمرمن ضمن قيمته يوم اللافه وتكون ثلك الميمة رهنا عد المرمن

الفصل الثاني

في تصرف الراهن والمرتبن في المرهن

﴿ مادة ٢٤٢ ﴿ رهن كل وإحد من الراهن والمرتبن المرهون عند شخص بدون

اذرالا خرباطل

الأومادة ٧٤٤ المرهن الراهن الرهن باذن المربهن عند غيره يصير الرهن الأول باطلاً والثاني صيعًا المراهن الرهن الرهن المربهن عند غيره يصير الرهن الرهن المربهن عند غيره يصير الرهن الرهن المربه المربه المربعة ال

الأول و بصح الرهن المناني و يكون من قبيل الرهن المستعار المناني و يكون من قبيل الرهن المستعار

﴿ مادة ٢٤٦ ﴾ لو باع المربهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن هنيرًا أن شاء فسخ البيع وإن شاء نفذه بالإجازة

المرافع المرتبن المرتبن ولكن اذا اوقي الدين يكون ذلك البيع نافذا وكذا اذا خلل على حق حبس المرتبن ولكن اذا اوقي الدين يكون ذلك البيع نافذا وكذا اذا اجاز المرتبن البيع يكون نافذا ويخرج المرهن من الرهنية و يبقي الدين على حاله ويكون غن المبيع رهنا في مقام المبيع وإن لم يجز المرتبن البيع فالمشتري يكون عير اان شاء انتظر الحان ينفك المرهن وإن شاء رفع الامر الى الحاكم حتى بفسخ البيع

المرادة ٧٤٨ من الراهن والمرتهن اعارة الرهن باذن صاحبه ولكل منهم اعادته الى الرهنية بعد فلك

الراهن المربه المربه المربه المربه الرهن للراهر وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمربهن يكون احق بالرهن من سائر غرماء المراهن

الراهن وإباح الانتفاع فللمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن اما اذا اذن الراهن اما اذا اذن الراهن وإباح الانتفاع فللمرتهن استعال الرهن وإخذ ثمره ولبنو ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك

ان كان الطريق آمنًا الله المرتبن الذهاب الى بلد آخر فلة ان يأخذ الرهن معة الن كان الطريق آمنًا

## الفصل الثالث

في بيان احكام الرهن الذي هو في يد العدل

الداع الرهن عند المين ورضي الامين وقبض الرهن ثم الرهن ولزم وقام ذلك الامين ومقام المرتهن

المربين بالاتفاق في يد عدل بجوز العقد قبض المربين الرهن ثم وضعة الراهن والمربين بالاتفاق في يد عدل بجوز

المراه الدين باقيًا وإن اعطاه كان له استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد فالعدل بضي فيمته فالعدل بضي فيمته في المراه في

﴿ مادة ٢٥٥ ﴾ إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم بحصل بينها الانفاق فاكما كم يضعه في يد عدل

## الفصل الرابع

في بيع الرهن

﴿ مادة ٧٥٧ ﴾ ليس لكل من الراهن والمربهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه المرهن مادة ٧٥٧ ﴾ اذا حل اجل الدين وامتنع الراهن عن ادائه فالحاكم يأ مزه بيبع الرهن وإداء الدين فان ابي وعاند باعه الحاكم وأدى الدين

اذا كان الراهن على الله على الما كان الراهن عائدًا ولم تعلم حيانة ولا ماته المرتبن براجع الحاكم على ان بييع المرهن و يستوفي الدين

الحاكم وإذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامناً . كذلك لو ادرك غر البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للربهن بيعة الا باذن الحاكم وخضرته وخيف تلفه فليس للربهن بيعة الا باذن الحاكم ولن باعه بدون اذن الحاكم يضهن

المرادة ٢٦٠ اذا حل وقت اداء الدين يصح توكيل الراهن المرتهن او العدل او غيرها ببيع المرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة الراهن وللمرتهن ايضاً

الى المربهن فان ابى الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن اذا حل اجل الدبن و بسلم أنه الى المربهن فان ابى الوكيل بجبر الراهن على يبعد وإذا ابى وعائد الراهن ايضا باعه الحاكم وإذا كان الراهن او ورثته غائبين بجبر الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم وإذا كان الراهن او ورثته غائبين بجبر الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن او ورثته غائبين بجبر الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم واذا كان الراهن الوكيل بيعد والوكيل على بيعد والوكيل بيعد والمناهن و المناهن و المناهن

بسم الله الرحن الرحيم بعد صورة الخطاله اليوني ليعد صورة الخطاله اليوني ليعمل بوجيو الكتاب السادس الكتاب السادس في الامانات و يشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات

المنه بعقد المانة هي الذي يوجد عند الامين سواء كان امانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة او كان امانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار او دخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريج في دار احد مال جاره تحيث كان ذاك بدون عقد لا يكون وديعة بل امانة فقط

﴿ مادة ٢٦٢ ﴾ الوديعة في المال الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ

﴿ مَادة ٢٤٤٤ ﴾ الايداع هو احالة المالك مُعافظة ماله لآخرويسي المستحفظ مودعًا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعًا ومستودعًا

﴿ مادة ٧٦٥ ﴾ العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانًا اي بلا بدل ويسى معارًا ومستعارًا إيضًا

﴿ مادة ٢٦٦﴾ الاعارة اعطاء الشيء عارية وإلذي يعطيه يسى معيرًا ﴿ مادة ٢٦٧﴾ الاستعارة اخذ العارية ويقال للآخذ مستعير

## الباب الاول

في بيان احكام عمومية نتعلق بالامانات

النملك يكون حكمة حكم الفاصب وعلى هذا اذا هلك ذلك المال اوضاع ولوبلا

صنع او نقصير منه يصير ضامنًا وإما لو أخذ على ان يرده لمالكه فان كان مالكه معلومًا كان في يده امانة ويلزم تسليمه الى مالكه وإن لم يكن مالكه معلومًا فهولقطة و يكون في يد ملتقطه اي آخذ وإمانة أيضًا

ان يوجد صاحبة وإذا ظهر احد واثبت ان تلك اللقطة مالة لزمة تسليمها له

المالك ضمن بكل حال وإن كان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانه في يده المالك ضمن بكل حال وإن كان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانه في يده الا اذا كان اخذه على سوم الشراء وسي النمن فهلك المال لزمه الضمان مثلاً اذا اخذ شخص اناه بلور من دكان الباتع بدور اذنه فوقع من يده وإنكس ضمن قيمته وإما اذا اخذه بأذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء النظر وإنكسر لا يلزمه الفهان ولووقع ذلك الاناء على آنية الحرى فانكسرت تلك الآنية ايضاً لزمه ضانها فقط قاما الاناء فقال للا يلزمه ضانه لانه امانة في يده وإما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الاناه فقال له صاحب الدكان بكم هذا الاناه وكذا لو وقع كاس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لانه امانة من قبيل الفارية وإما لو وقع جسبب سوء استعاله فانكسر المه الضمان

> الفصل الثاني في الوديعة وبشل على فصلين الفصل الاول

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الايداع وشروطه في بيان المسائل المتعلقة بعقد الايداع وشروطه او دلالة مثلاً اذا قال الإيجاب والقبول صراحة او دلالة مثلاً اذا قال صاحب الوديعة اودعنك هذا الشيء او جعلته امانة عندك فقال المستودع قبلت انعقد

الايداع صراحة وكذا لو دخل شخص خانًا فقال الصاحب الخان ابن ار بطردابني فأراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الايداع دلالة وكذلك اذا وضع رجل ما له في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل ذلك المال وإنصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان الايداع بان قال لااقبل فلا ينعقد صاحب الدكان الايداع جينند وكذا اذا وضع رجل ما له عند جماعة على سبيل الوديعة وإنصرف وهم يرونة وبقول ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعيم فاذا قامول واحدًا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فها انه يتعين حينند المحفظ على من بني منهم آخرًا يصير المال وديعة عند الاخير فقط

﴿ مادة ٧٧٤ ﴾ لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الايداع منى شاء الإمادة ٧٧٠ ﴾ بشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض فلا

يصج ايداع الطيرني المواء

الميز المأذون فيضح ايداع وقبولة الوديعة والمستودع عاقلين ميزين وإماكونها بالغين فليس بشرط فلا يسمح ايداع المجنون والصبي غير الميز ولا قبولها الوديعة وإما الصبي الميز المأذون فيضح ايداعه وقبولة الوديعة

#### الفصل الثاني في احكام الوديعة وضانها

المستودع و بدون صنعه و تقصيره في المحفظ لا يلزم الضان الا انه افا كان الايداع بأجرة على حفظ الوديعة فه لكت اوضاعت بسبب بكن التحرز منه لزم المستودع ضانها مثلاً لن وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضان اما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضان كذلك افا أو دع رجل ما له عندا خر واعطاه اجرة على حفظه فضاع المال بسبب يكن التحرز منه كالسرقة يلزم المستودع الضان

الحادة ١٤/٧ على اذا وقع من يد خادم المستودع شيء على الوديعة فتلفت لزم المتادم النهان

﴿ مادة ٢٧٩ ﴾ فعل ما لا برضى به المودع في حق الوديعة تعد من الفاعل

الوديعة بحفظها المستودع بنفسه او يستحفظها امينة كال نفسه فاذا هلكت في بن او عند امينه بلا نعد ولا نقصير فلا ضمان عليه ولا على امينه ملكت في بن او عند امينه بلا نعد ولا نقصير فلا ضمان عليه ولا على امينه المستودع ان بحفظ الوديعة في المحل الذي مجفظ فيه ما له المنود المراحة على المنافية مثل النقود والمجوه المدال الدواب او التبن نقصير في المحفظ و بهذه الحال اذا ضاعت الوديعة والمجوه ما الدواب او التبن نقصير في المحفظ و بهذه الحال اذا ضاعت الوديعة

او هلكت لزم الضان

القسمة بعنظها احده بأذن الباقين او يعنظونها مناوبة و بهاتين الصورتين اذا هلكت الوديعة بالذن الباقين او يعنظونها مناوبة و بهاتين الصورتين اذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا نقصير فلا ضان على احد منهم وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة بقسهها المستودعون بينهم با لسوية وكل منهم بحنظ حصته منها و بهذه الصورة ليس لاحده ان يسلم حصته لمستودع آخر بدون اذن المودع وإذا سلمها فهلكت في بد المستودع الآخر بالا تعد ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلة اياها ضمان حصته منها

الشرط المواقع في عقد الايداع اذا كان ممكن الاجراء ومفيد الكون معتبراً والافهو لغو مثلاً اذا كان قد شرط وقت العقد ان محفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع الى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط و بهذه الصورة اذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا نقصير لا يلزم الضائ وكذا اذا امر المودع المستودع محفظ الوديعة ونهاه عن ان يسلم الزوجئه او ابنه او خادمه او لمن يأ منه على حفظ مال نفسه فاذا كان ثمة امر مجبر على تسليم الوديعة لاحد هولاء كان ذلك النهي غير معتبر و بهذه الصورة ايضا اذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضان وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت الزم الضان كذلك اذا شرط ان تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فان كانت حجر تلك الدار متساوية في الحفظ لا يكون ذلك الشرط معتبرا في حجرة بنيت بالا حجار والا خرى بالاخشاب يعتبر الشرط و يكون المستودع مجبوراً على حفظها في المحجرة التي تعينت وقت العقد وإذا وضعها في حجرة دون تلك المجرة في الحفظ في المحتورة في الحفظ في المحتورة ا

اذاكان صاحب الوديعة غائبًا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم مونة ولا حيانة محفظها المستودع الى ان يعلم موت صاحبها او حيانة وإنما اذا كانت الوديعة ما يفسد

بالمكث يبيعها المستودع باذن اكحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده لكن اذا لم يبعها ففسدت بالمكث لايضهن

والمعلق المعربة الموريعة التي تحناج الى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها فإذا كان صاحبها غائباً برفع المستودع الامرالى المحاكم فإلحاكم حينئذ يأ مرباجراء الانفع والاسلح في حق صاحب الوديعة فان كان عكن امجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي المحاكم وينفق عليها من اجرتها او ببيعها بثمن مثلها فإذا المجارة الجربة المستودع من ما لو ثلاثة ايام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة ثلك الايام الثلاثة من صاحبها فإذا انفق عليها بدون اذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بماانفقه عليها المستودع المستودة الما المورة اذا صرف المستودع المستودع الموجه المذكور ثم وضع بدل وبهذه الصورة اذا صرف النقود التي هي امانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تقضيره لزمة الموديمة بلود ألكت اوضاعت بدون تعد ولا تقصير منة ضمن وكذا وركب دابة الوديعة بدون اذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قميمها سواء كذا يضمنها الموديعة الى محل آخر او بلا سبب وكذا يضمنها اذا سرقت وكذا اذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة الى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها.

الله المودع يعد تعدياً بناء عليه لو خلط المستودع دنا ثير الوديعة بدنا نير له او دنا نير المودع يعد تعدياً بناء عليه لو خلط المستودع دنا ثير الوديعة بدنا نير له او دنا نير وديعة عند الآخر متماثلة بلا اذن فضاعت او سرفت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضن الخالط

المرادة ٧٨٩ المراح المراجعة باذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة او اختلطت مع ما ل آخر بد ون صنعه بحيث لا يمكن تغريق احدا لمالين عن الا خرمثلاً اذا تهرى الكبس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير اخر للستودع ماثلة لها فاختلط الما لان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منها على قدر حصته و بهذه الصورة اذ هلكت او ضاعت بلا نعد ولا تقصير لا يلزم المضان

﴿ مادة ٢٩٠ ﴾ ليس المستودع ايداع الوديعة عند آخريدون اذن وإذا اودعها

فهلكت صارضامنا ثم اذكان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير او تعد منه فالمودع مخير ان شاء ضمنها للمستودع الاول وإن شاء ضمنها للثاني فاذا ضمنها للمستوع الاول برجغ على الثاني بما ضمنه

المستودع الاول من العهدة وصار الثاني مستودعاً الموديعة عندا خرباً ذن المودع خرج المستودع الاول من العهدة وصار الثاني مستودعاً

الله المرادة ٧٩٢ م كاانه يسوغ للستودع استعال الوديعة باذن صاحبها فله ان يوجرها او بعيرها لا خروان برهنها ايضا وإما لوا جرها او اعارها لا خراو رهنها بدون اذن صاحبها فهلكت او نقصت قيمنها في يد المستأجر او المستعير او المرتهن ضهن

المودعة الني بيده فلم يرض المودع ضين المودعة الآخر بالا اذن ولم يجزصاحبها المستودع وكذا لوادى المستودع دبن المودع الذي بذمنه لآخر من الدراهم المودعة الني بيده فلم يرض المودع ضين ايضاً

الإمادة ٢٩٤ على المودع وإذا طلبها المودع قلم يسلمها لله المستودع وهلكت اوضاعت وكلفتها عائدة على المودع وإذا طلبها المودع قلم يسلمها لله المستودع وهلكت اوضاعت ضمنها المستودع لكن اذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشأ عن عدر كأن تكون حينة في محل بعيد ثم هلكت اوضاعت لا يلزم النهان

المستودع حصتة وإن كانت من القيميات لا يعطيه الما المودع المناه وإذا ارسلها وردها بواسطة امينه فهلكت او ضاعت قبل وصولها للودع بلا نعد ولا تقصير فلا ضان المؤهر مادة ٢٩٦٦ من اذا اودع رجلان ما لا مشتركا لها عند شخص تمجاء احدالشر يكين في غيبة الا خروطلب حصتة من المستودع فان كانت الوديعة من المثليات اعطاه المستودع حصتة وإن كانت من القيميات لا يعطيه ا باها

الله مادة ٧٩٧ من بعتبر مكان الايداع في تسليم الوديعة مثلاً لواودع ما ل في استانبول يسلم في استانبول ايضاً ولا بجبر المستودع على تسليم في ادرنه

الله الم ١٩٨٨ منافع الوديعة الصاحبها مثلاً نتاج حيوان الوديعة اي فلن ولبنة وشعره لصاحب الحيوان

اذاكان صاحب الوديعة الانفاق عليه بطلبه فصرف الماكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الانفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المقروضة من الدراهم المودعة لا يلزم المضان طما اذا صرف بدون امر الحاكم ضمن

المودة منه المودة المو

الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثلمات تضمن بمثلها وإن كانت من المثلمات تضمن بمثلها وإن كانت من المثلمات تضمن بعيمها يوم لزوم الضمان

الباب الثالث

في العارية ويشنمل على فصلين

النصل الاول

في المسائل المتعلقة بعقد الاعارة وشروطها

المسلم المرتك مالي هذا او قال اعطيتك اياه عارية فقال الآخر قبلت او قبضة ولم يقل المسخور اعرتك مالي هذا او قال اعطيتك اياه عارية فقال الآخر قبلت او قبضة ولم يقل شيئاً او قال رجل لانسان اعطني هذا المال عارية فاعطاه اياه انعقدت الاعارة شيء المحلام الده م م المحلة سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر اعارة شيء

فسكت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه المستعير كان غاصباً

المعيران برجع عن الاعارة متى شاء

﴿ مادة ١٠٧ ﴾ تنفسخ الاعارة بموت المعير والمستعير

الفين بناء عليه لانجو زاعارة المجنون ولا الصبي غير الميزواما الصبي المأذون فنجوز اعارته واستعارته واستعارته

﴿ مادة ١٠٠٠ ﴾ القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض

المنعمادة ١١١ من المستعار وبناء عليه اذا اعار شخص احدى دابنين بدون تعيين ولا تخبير لانصح الاعارة بل يلزم ان يعين المعير منها اللابة التي يريد اعارنها لكن اذا قال المعير للمستعير خذايها شئت عارية وخيره صحت العارية

## الفصل الثاني

في بيان احكام العارية وضاناتها

المستعبر على منعة العارية بدون بدل فليس للمعبر ان يطلب من المستعبر اجرة بعد الاستعال

المعارشي، فتلوث به ونقصت قيمته فلا خيان ما المستعبر فاذا هلكت او ضاعت او نقصت في بد المستعبر المنافعة في بد المستعبر المراقة المعارة من بد المستعبر المراقة المعارة من بد المستعبر المراقة المقان وكذا لو وقع على البساط المعارشي، فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضان

المستعير بالدابة المعارة الى معلى المستعير نعد او نفصير بحق العارية ثم هلكت او نقصت قيمنها فبأي سبب كان الهلاك او النفص بلزم المستعير الضان مثلاً اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى محل مسافتة يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة او هزلت ونقصت قيمنها لزم الضان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فنجاوز بها ذلك الحل ثم هلكت الدابة حنف انفها لزم الضمان وكذلك اذا استعار انسان حليا فوضعة على صبي وتركه بدون ان يكون عند الصبي من محفظة فسرق الحلي فان كان

الصبي قادرًا على حفظ الاشياء التي عليه لا يازم الضان وإن لم يكن قادرًا لزم المستعبر الضان الحجر مادة ١٠٨٠ على نفقة المستعار على المستعبر بناء عليه لو ترك المستعبر الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن

الله المادة ١٦٦ المادة المادة

اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان اومكان يعتبر ذلك القيد فليس المستعير عنالاً الله الله الله الله الله المستعير عنالفته مثلاً اذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساءات فليس للمستعير ان يركبها اربع ساعات وكذا اذا استغار فرساً ليركبه الى محل فليس له ان يركبه الى محل غيره

اذا قيدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير ان يجاو زذلك النوع الى ما فوقة لكن له ان يخالف باستعال العارية بما هو مساو لنوع الاستعال الذي قيدت به او بنوع اخف منه مثلاً لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له ان بحمل عليها حديدًا او احجارًا وإنما له ان بحملها شيأ مساويًا للحنطة او اخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له ان بحملها حملاً . وإما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب

ان يستعمل العارية على اطلاقها . يعني ان شاء استعملها بنفسه وإن شاء اعارها لغيرة الستعمل العارية على اطلاقها . يعني ان شاء استعملها بنفسه وإن شاء اعارها لغيرة ليستعملها سواء كانت ما لايخنلف باختلاف المستعملين كالمحبرة او كانت ما يختلف باختلاف المستعملين كالمحبرة او كانت ما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب ، مثلاً لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتي فالمستعير ان له أن يسكنها بنفسه وإن يسكنها غيره ، وكذا لو قال اعرتك هذا الغرس كان للستعير ان مركبة بنفسه وإن بركبة غيره

المستعملين ولا يعنبر في اعارة الاشياء التي المنطقة في اعارة الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعنبر في اعارة الاشياء التي لا يختلف به الا إنه ان كان المعير نهى المستعبر

عن ان بعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لاخر ليستعملة . مثلاً لو قال المعير للستعير اعرنك هذا الغرس لتركبة انت فليس له احت بركبة خادمة ، وإما لو قال له اعرنك هذا البيت لتسكنه انت كان للمستعير ان يسكنه وإن يسكن فيه غيره لكن اذا قال له ايضاً لانسكن فيه غيره لكن اذا قال له ايضاً لانسكن فيه غيره

الله الحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعناد ذلك الحل متعددة كان للمستعير ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعناد الناس الذهاب فيها وإما لو ذهب في طريق ليس معنادًا السلوك فيه فهلك الفرس ازم الفهان موكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينة المعير فهلك الفرس فأن كان الطريق الذي عينة المعير أو غير امين او خلاف المعتاد لزمة الفهان

الله الذن المزوج فضاع فان كان ذلك الشيء ما هو ذاخل البيت وفي بد الزوجة عادة لا المنت المستعير ولا الزوجة ايضا وان لم يكن ذلك الشيء من الاشياء التي تكون عادة لا الفيء من الاشياء التي تكون في بد النساء كالفرس فالزوج مخبر ان شاء ضيئة لزوجته وإن شاء ضيئة للستعير

المعير مادة ١٢٢ على المستعير ان يوجر العارية ولا ان برهنها بدون اذن المعير وإذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له ان يرهنه على دين عليه سفي بلد قليس له ان يرهنه على دين عليه سفي بلد آخر فادا رهنه فهلك لزمه الضان

المستودع المستور المستور المستور المستودع المارية عند آخر فانا هلكت في بد المستودع بلا تعد ولا نقصير لايلزم الضان. مثلاً اذا استعار دابة على ان يذهب بها الى محل كذا ثم يمود فوصل الى ذلك الحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فاودعها عند شخص شهملكت حنف انتها فلا ضان

المجروع الله من طلب المعير العارية لزم المستعير ردها اليه فورًا وإذا وقفها والخرها بلا عدر فتلفت المعارية أو نقصت قيمتها ضمن

المحددة ١٦٦ على العارية الموقتة نصا او دلالة يلزم ردها المعير في خنام المدة لكن المكث المعتا دمعنو مثلاً لو استعارت امرأ ة حليًا على ان تستعملة الى عصر الميوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الموقت وكذلك لو استعارت حليًا على ان تلبسة في عرس فلان لزم اعادته في خنام ذلك العرس لكن يعنى هن مزوز مدة لابد منها للرد

#### والاعادة عادة

العمل بقيت العارية في يد المستعبر أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يستعملها ولا أن يستعملها ولا أن يستعملها ولا أن يسكها زيادة عن المعتاد وإذا استعملها او امسكها فهلكت ضمن

المستعير يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينه فاذا ردها على يد امينه فاذا ردها على يد غير امينة فهلكت صارضامنا

النابة المعارة تسليمها ايضالها الى المعاربة اذا كانت من الاشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم ليد المعير نفسه وإما ما سوى ذلك من الاشياء فايصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيهِ في العرف والعادة تسليماً وكذا المعطاؤها الى خادم المعير رد وتسليم مثلاً الدابة المعارة تسليمها ايضالها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائسه

﴿ مادة ١٢٠ ﴾ مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير

المعيران المارة المارة المارة الارض لغرس الاشجار والبناء عليها صحيحة لكن للعيران الرجع بالاعارة متى شاء فاذا رجع لزم المستعير قلع الاشجار ورفع البناء ثم اذا كانت موقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الاشجار ورفع البناء ضمن المستعير تفاوت قيمها بين وقت القلع وانتها همدة الاعارة .مثلاً اذا كانت قيمة البناء والاشجار مقلوعة حين الرجوع عن الاعارة اثني عشر دينارًا وقيمتها لو بقيت الى انتهاء وقت الاعارة عشر ون دينارًا وطلب المعير قلعها لزمة ان يقطي للمستعير ثمانية دنانير

اذا كانت اعارة الارض للزرعسوالا كانت موقنة او غير موقنة الله عبر موقنة الله عبر موقنة الله عبر موقنة الله ليس للمستعبر ان برجع بالاعارة و يسترد الارض قبل وقت الحصاد في ٢٤ ذي المجهة سنة ١٢٨٨

بسم لله الحمن الرحيم بعل صورة الخط الهما يوني

ليعمل يموجبو الكتاب السابع في الهبة ويشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة الهاعلة وإهب ولذلك المال موهوب ولمن قبلة موهوب له والانهاب بمعنى قبول الهبة ايضا المال موهوب ولمن قبلة موهوب له والانهاب بمعنى قبول الهبة ايضا المدية في المال الذي يعطى لاحد او برسل اليو اكراما له المدية في المال الذي يعطى لاحد او برسل اليو اكراما له المدة مهمادة ٥٦٨ مج الصدقة في المال الذي وهب لاجل الثواب المديمة في عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص ان يأكل او يتناول شيأ بلا عوض

## الباب الاول

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها المدة مركب المبة وقبضها المدة ٨٢٧ من العبقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض الايجاب في الهبة هو الالفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانًا كأكرمت و وهبت وإهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانًا ايجاب للهبة ابضًا كاعطاء الزوج زوجئة قرطًا اوحليًا وقولة لها خذي هذا وعلقبه الموادة ٨٢٩ من النعقد الهبة بالتعاطي ايضًا

الإيجاب والقبض في الهبة والصدقة بقوم مقام الايجاب والقبول النظا

الموهوب الما الما الموهوب بدون ان يقول قبالبيع بناء عليوتم الهبة اذا قبض الموهوب له في عبلس الهبة المال الموهوب بدون ان يقول قبلت اوا ثهبت عند ايجاب الواهب اي قولة وهبتك هذا المال

﴿ مادة ١٤٢ ﴾ يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة في القبض

المجاب الواهب دلالة اذن بالقبض وإما اذنة صراحة فهو قولة خذ هذا المال فاني وهبتك أياه ان كان المال حاضرًا في مجلس الهبة وإن كان غائبًا فقولة وهبتك المال الغلاني اذهب وخذه امر صريح

الموهوب في اذا اذن الموهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب المال الموهوب في الموهوب المال الموهوب في عبلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلاً لوقال وهبتك هذا وقبضة الموهوب له في ذلك المجلس يصح واما لوقبضة بعد الافتراق عن المجلس لا يصح كذلك لوقال وهبتك المال الذي هوف المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذ افاذا ذهب الموهوب له وقبضة لا يصح

﴿ مادة ٥٤٨ ﴾ للشتري ان بهب المبيع قبل قبضه من البائع

القبض والتسليم من اخرى الله الذي هو في بدآخر له تنم الهبة ولا حاجة الى القبض والتسليم من اخرى

المديون تصح الهبة و يسقط عنه الدين في الحال الله المديون الما أذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة و يسقط عنه الدين في الحال

الله الله الله الله الموهب دينة الذي هو في ذمة احدالاً خرواذنة صراحة بالقبض بقولهِ اذهب تخذه فذهب الموهوب له وقبضة تنم الهبة

﴿ مادة ١٥٢ ﴾ أذا وهب احد شيأ لطفل تم الهبة بقبض وليه او مربيه

اذا وهب شيء للصبي الميزنتم الهبة بقبضو اياه وإن كان المولي المرادة ١٥٤ ملاء الله المرادة ١٥٤ ملاء الله المرادة ١٥٤ ملك الله المانة المضافة ليست بصحيحة مثلاً لوقال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الاتبي لانصح الهبة

المؤمادة ٨٥٥ من المح المبة بشرط عوض و يعتبر الشرط مثلاً لو وهب احد لآخر شيأ بشرط ان يعطية كذا عوضا او يودي دينة المعلوم المقد ارتلزم الهبة اذا راعى الموهوب لذالشرط والافللواهب الرجوع عن الهبة كفالك لو وهب احد وسلم عناراً مملوكا لله لآخر بشرط ان يقوم بنفقة الواهب الى وفاتونم ندم فأ راد الوجوع عن الهبة واسترداد ذلك المعتار فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضياً بانفاقه على وفنى ذلك الشرط

## الباب الثاني

في بيان شرائط المبة

الله المرادة ١٥٦ على المراط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا يصح هبة عنب المنان سيدرك او ولد فرس سيولد

المرادة ١٥٧ م المرم ال يكون الموهوب ما ل الواهب بناء عليه لو وهب احد مال غيره لانصح وأكن بعد الهبة لو اجازها صاحب ألمال نصح

المرسين فهي لك فان عين الموهوب له في علس الهبة احداها تصح ولا فلا فائدة في تعيينه الموهوب احد المنارقة من مجلس الهبة احداها تصح ولا فلا فائدة في تعيينه بعد المنارقة من مجلس الهبة

﴿ مادة ٨٦٠ ﴾ يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة الني وقعت بالجبر والأكراه

## الباب الثالث

في بيان احكام الهبة و يشتمل على فصلين ه مادة ٨٦١ ﷺ علك الموهوب له الموهوب بالقبض المرادة ١٦٢ من المواهب ان يرجع عن الهبة قبل القبض بعد الابجاب رجوع المرادة ١٦٢ من العباب رجوع المرادة ١٦٢ من المواهب الموهوب له عن القبض بعد الابجاب رجوع المرادة ١٦٤ من الموهوب المرادة ١٦٤ من الموهوب المراجع المراجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضا الموهوب له واجع المواهب الحاكم والمحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمت ما نع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الاتية

﴿ مادة ٨٦٥ ﴾ لواستردالواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضى الموهوب له يكون غاصباً وبهذه الصورة لوتلف اوضاع في يده يكون ضامنا هم مادة ٦٦١ ﴾ من وهب لاصوله وفروعه اولاخيه او اخته اولاولادها او لعمه وعمته شيأ فليس له الرجوع

المرادة ٨٦٧ من الووهب كل من الزوج والزوجة صاحبة شياً حال كون الزوجية قائمة بينها فبعد التسليم ليس له الرجوع

اذا اعطى للهبة عوض قبضة الواهب فهومانع للرجوع فلو اعطى للواهب أو مادة ٨٦٨ المرجوع فلو اعطى للواهب أعلى ان يكون عوضًا للمبتو وقبضة فليس لة الرجوع ان كان من جانب الموهوب لله أو من أخر

الموهوب له عليها بناء اوغرس فيها شجر الموهوب زيادة متصلة كأن كان ارضا وإحدث الموهوب له عليها بناء اوغرس فيها شجر الموكان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب لمه اوغير الموهوب على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح الرجوع عن الهبة حينئد ولما الزيادة المنفصلة فلا تكون ما نعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة و بهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له

اذا باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكو بالهبة والتسليم الايبقي للواهب صلاحية الرجوع

الموهوب اذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع معل المؤهوب له الموهوب له المرجوع معل المؤهوب له مانعة من الرجوع بناه عليه انه ليس للواهب الرجوع عن الهبة اذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب اذا توفي الموهوب ال

﴿ مادة ٨٧٢ ﴾ اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع انظر الى

#### مادة ٥١ ومادة ١٤٧٠

الوجوء عن الصداقة بعد القبض بوجه من الوجوء عن الصداقة بعد القبض بوجه من الوجوء المؤمادة ٥٧٥ الله الذا اباح احداد خر شيأ من مطعوماتو فليس لة التصرف فيوبوجه من لوازم النملك كالبيع والهبة ولكن له الاكل والتناول من ذلك الثيء و بعد هذا ليس لصاحبه مطالبة فيمتني مثلاً اذا أكل احد من بستان آخر باباحده مقداراً من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قمته بعد ذلك

المخلون والعروس والوالد والوالدة وإن لم بذكر انها وردت لمن ترد باسمه من المخلون والعروس والوالد والوالدة وإن لم بذكر انها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك براعى عرف البلدة وعادتها

#### الفصل الثاني

#### في هبة المريض

اذا وهب من لا وأرث له جميع امواله لاحد في مرض موته وسلما يصح و بعد وفاته ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته

اذا وهب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ما له لصاحب في مرض موته ولم يكن له وارث سواه يصح و بعد الوفاة ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته

اذا وهب احد في مرض موتو شيأ لاحد ورثته و بعد وفاتولم بخز الورثة الباقون لاتصح ثلك الهبة وإما لو وهب وسلم لغير الورثة فامن كان ثلث ما له مساعدًا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن مساعدًا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورًا برد الباقي

اذا وهب من استفرقت تركته بالديون امواله لوارثه او لغيره وسلما ثم نوفي فلاصحاب الديون الغاء الهبة وإدخال امواله في قسمة الفرماه تحريرًا في ٢٦ محرم سنة ١٢٨٩

# بسم الله الرحن الرحيم بعد صورة الخط الهايوني

ليعمل بموجري

الكتاب الثامن في الغصب والاتلاف ويشتمل على مقدمة وبابين

#### عمعقلا

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالفصب والاتلاف

الفصب هو اخذ ما ل احد وضبطه بدون اذنه و يقال للآخذ عاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منة

﴿ مادة ١٨٨ ﴾ قيمة الشيء مبنيًا في قيمة البناء قايمًا

الله المادة ١٨٤ على قيمة الشيء مقلوعًا هي قيمة انقاض الابنية يعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة

الجرة القلع من قيمة المقلوع الشيء حالى كونو مستحقًا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل الجرة القلع من قيمة المقلوع

الجرم ادة ٨٨٦ الله نقصان الارض هو الغرق والتفاوت الذي بحصل بين اجرة الارض قبل الزراعة واجرتها بعدها

الأثلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالندات و يقال لمن فعلة فاعل مباشرة هو اتلاف الشيء بالندات و يقال لمن فعلة فاعل مباشر

المن المرفي شيء المنالف تسببًا هو التسبب لتلف شيء يعني احداث امر في شيء يفضي الى تلف شيء أخر على جري العادة و يقا ل لفاعله متسبب كما ان من قطع حبل قنديل معلق يكون سببًا مفضيًا لسقوطهِ على الارض وانكساره و يكون حينتذ ٍ قد اتلف تعديل معلق يكون سببًا مفضيًا لسقوطهِ على الارض وانكساره و يكون حينتذ ٍ قد اتلف

الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً وكذلك الإلى شق احد ظرفًا فيهِ من وتلف ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تبديبًا

التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر المجوظ وإزالته قبل وقوعة

# الباب الاول

في الفصب وبحنوي على ثلاثة فصول

## الفصل الاول

في بيان احكام الغصب

الغصب ان كان موجودًا او ان صادف صاحب المال المغصوب عينًا وتسليمه الى ضاحبه في مكان الغصب ان كان موجودًا او ان صادف صاحب المال الغاصب في بلدة اخرى وكان المال المغصوب معة فان شاء صاحبه استرده هناك وإن طلب رده الى مكان الغصب في ماده على الغاصب في ماده على الغاصب

المعضوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامنًا اذا استهلك المال المعضوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامنًا ايضًا فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمة اعطاء مثله

الفاصب عين المفصوب في مكان البعصب يبرأ من الضان المفصوب في مكان البعصب يبرأ من الضان

اذا وضع الفاصب عين المفصوب امام صاحبه بصورة يقدر على اخذه يكون قد رد المفصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة فإما لو تلف المغصوب ووضع الفاصب قيمته امام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة

الله عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضان بهذه الصورة

اذا اعطى الفاصب قيمة المال المفصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبلة راجع الحاكم وإمره بالقبول

﴿ مادة ٨٩٦﴾ اذاكان المغصوب منه صبياً ورد الفاصب اليه المغصوب فان كان ميزًا ولهلاً لحفظ المال بهم الرد والا فلا

اذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبة بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينًا وإن شاء ضنة قيمتة

الله مادة ١٩٨٨ اذا غير الغاصب بعض اوصاف المفصوب بزيادة شيء عليه من الله فالمفصوب من الله على الله فالمفصوب عينا وان شاء ماله فالمفصوب من المفصوب عينا وان شاء ضمن قيمة مثلاً لوكان المفصوب ثوباً وكان قد صبغة الغاصب فالمفصوب من مخير ان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء اعطى قيمة الصبغ ولسترد الثوب عيناً

الله المعلم المنافعة المنافعة

المعلامة منه المعلى ال

الخصب كما ان المستودع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلفت الوديعة في يده بلا نهد يكون ضامنًا

المجرّ ماذة ٩٠٢ مم الموضة التي تحنه بنده بلا قصد . مثلاً لوسقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحنه بتبع الاقل في القيمة الاكثر بعني صاحب الارض التي قيمتها اكثر بضمن لصاحب الاقل ويتملك تلك الارض . مثلاً لوكان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خسائة وقيمة التحنانية النا يضمن صاحب النانية قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خسائة وقيمة التحنانية النا يضمن صاحب النانية

لصاحب الاولى قيمتها ويتملكها كها اذا سقط من يد احد لؤاو قيمته خمسون والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلود يعطي المخمسة ويأخذ الدجاجة «انظر الى مادة ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٢٩ و ٢٩

اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المفصوب لصاحبه وإذا استهلكما الغاصب يضهنها مثلاً اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث انها اموال المغصوب منه كذلك لو اغنصب احد بيت نخل الغسل مع نحله واستردها المغصوب منه يأ خذ ايضاً العسل الذي حصل عند الغاصب

الروضة احدماً وي هولصاحب الروضة المن المخل التي اتخذت في روضة احدماً وي هولصاحب الروضة الحذ واستملكها غيره يضمن

#### الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار

الغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه من دون ان بغيره و ينقصه وإذا طراً على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعلد يضين قيمنة مثلاً لو هدم احد محلاً من الدار التي خصبها او انهدم بسبب سكناه وطراً على قيمنها نقصان يضين مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار الني اوقدها الغاصب بضين قيمتها مبنية

المجرادة ٢٠٠٩ الله المغصوب ارضا وكان الفاصب انشأ عليها بناء او غرس فيها اشجارًا يؤمر الفاصب بقلعها وإن كان الفلع مضرًا فللفصوب منه اب يعطي قيمة مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لوكانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان النشأ او غرس بزع سوب شرعي كان جيئذ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويملكها ممثلاً لو انشأ احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة غهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة غهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها نقصان الارض الذي ترتب على زراعه كذلك لو زرع احد مستقالاً العرصة الني يملكها مشتركًا مع آخر بلا اذنو فبعد اخذ حصتو من العرصة يضعنه مقصان حصتو من الارض

الذي ترتب على زراعيه

الفاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب احد ارض آخر غصبًا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب

الله المرصة العرصة الموشغل احد عرصة آخر بوضع كناسة او غيرها فيها بجبر على رفع ما وضعة ونخلية العرصة

#### الفصل الثالث

في بيان حكم غاصب الغاصب

المال المغصوب شخص آخر وإتلغه او تلف في بده فالمغصوب منه مخير الى شاه ضمنه المغاصب المغاصب المغصوب شخص آخر وإتلغه او تلف في بده فالمغصوب منه مخير الى شاه ضمنه الغاصب الاول وله ان يضمن مقدارًا منه الاول والمقدار المخر الثاني و بتقدير تضيينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني وإما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول

اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول

## الباب الثاني

في بيأن الانلاف و يجنوي على اربعة فصول

## الفصل الأول. - في مباشرة الاتلاف

الله المنه قصد المنه المنه المنه المنه الله المنه الذي في يده أو في يد المينه قصداً الله من غير قصد يضون ولما اذا اتلف احد المال المغضوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخياران شاء ضنه الغاضب وهو يرجع على المتلف ولن شاء ضنه المتلف و بهذه الصورة ليس للتلف الرجوع على الغاصب

. ﴿ مادة ١٢ ﴾ اذا زلق احد وسقط على مال آخر واتلغة يضين

مادة ١٤٤ ١٤ او اتلف احد مال غيره على زعم انه ما له يضمن الم

الله مادة ٩١٥ كل لوجراحد ثياب غيره وشقها يضهن تمام قيمتها وإما او تشبث بها وانشقت بجرصاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لوجلس احد على اذبال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وإنشقت يضمن ذلك نصف القيمة

اذا اتلف صبي مال غيره يلزم الضائ من ما له وإن لم يكن له ملل ينتظر الى حال يساره ولا يضمن ولية

الله القيمة القيمة بضن بن القيمة القيمة بضن القيمة القيمة بضن القيمة ال

اذا هدم احد عقار غيره كاكمانوت والخان فصاحبة بالخياران شاء ترك انقاضه للهادم وضمنة قيمته مبنيًا وإن شاء حط من قيمته مبنيًا قيمة الانقاض وضمنة القيمة الباقية وإخذ هو الانقاض ولكن الذا بناه الفاصب كالاول يبرأ من الضان الجريم مادة ٩١٩ مجري المواحد دارًا بلا اذن صاحبها لاجل وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر اولي الامر لا يلزم الضان وإن كان هدمها بنسه يلزم الضان

ان شاء اخذ قبمة الاشجار قائمة وترك الاشجار الذي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قبمة الاشجار قائمة وترك الاشجار للقطوعة للقاطع وإن شاء حطمن قيمها قائمة قبيمها مقطوعة وإخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة ومثلاً لوكان قبمة الروضة حال كون الاشجار قائمة عشرة آلاف وبلا اشجار خمسة آلاف وقيمة الاشجار الفين فصاحبها بالخياران شاء ترك الاشجار المقطوعة للقاطع وإخذ خمسة آلاف وإن شاء اخذ ثلاثة آلاف والاشجار المقطوعة

> الفصل الثاني في بيان الانلاف نسباً

﴿ مادة ٩٣٢﴾ لوائلف أحدمال الآخراونفص فيمنة تسببًا يعني لوكان سببًا

مفضيًا لتلف مال او نقصان قيمتو يكون ضامنًا . مثلاً اذا نمسك احد بثياب آخر وحال هجاذبنها سقط ما عليه شيء وتلف او نعيب يكون المنمسك ضامنًا وكذا لوسد احد ماء ارض لآخر او ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنًا وكذا لو فتح احد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت او فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنًا

الفران المنازم المناز

المنظم المنظم المنظم المنط التعدي في كون التسبب موجبًا للضمان على ما ذكر آناً بعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضيًا الى ذلك الضرر بغير حق مثلاً لو حفر احد في الطريق العام بئرا بلا اذب اولي الامر ووقعت فيه دابة لا خروتلفت يضمن وإما لو وقعت الدابة في بئركان قد حفره في ملكه وتلفت لا بضمن

الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنًا «راجعمادة .٩

# الفصل الأول

فيا بحدث في الطريق العام

انه مادة ٩٢٦ ﴿ لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة بعني انه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات الني يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر المحال حمل واتلف مال احد يكون الحال ضامنًا وكذا اذا احرقت ثياب احد كان مارًا في الطريق الشزارة الني طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب ذلك المار

الله الله المرواذا فعل بضن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه الموضع أن الفعل بناء عليه المرواذا فعل بنفه الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع احد على الطريق المعام المجارة وادوات العارة وعاربها حيوان آخر وتلف يضمن

كذلك لوصياً حد على الطريق العام شيأ بزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف بضن المحلام المحال ولكن لو المحادة ٩٢٨ ملا المحادة ١٤٠٤ المحادة وكان قد مفى وقت عكن هدم المحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط ان يكون المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه اي اذا كان المحائط سقط على دار المجيران يلزم ان يكون الذي نقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد نقدم احد من المخارج وتنبيهه وإذا كان قد انهدم على الطريق المخاص يلزم ان يكون الذي تقدم من له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على العام فلكل احد حق المتقدم

#### الفصل الرابع في جناية الحيوان

الفررالذي احدثه الحيوان بنفسولا يضمنه صاحبه «راجع مادة ٩٤ ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن و يضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما اتلفاه اذا نقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم مجافظ عليه المدون عليه المدون المدون

الدابة التي اضرب بيديها او ذبلها او رجلها او رجلها او رجلها او رجلها حال كونها في ملكه راكبًا كان او لم يكن

الذي ذكرت في المادة آناً حيث انها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان ادخلها بدون اذن الذي ذكرت في المادة آناً حيث انها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكبًا اوسائقًا او قائدًا او موجودًا عندها او غير موجود وإما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وإضرت فلا يضمن

المارراكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسار اللذين لايمكن التحرز عنها مثلاً المارراكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسار اللذين لايمكن التحرز عنها مثلاً لوانتشر من رجل الدابة غبار اوطيت ولوث ثياب الآخر او رفصت برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها واضرت لايلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والخسار الذي وقع من مصادمتها او لطمة يدها او رأسها لامكان التحرومن ذلك

﴿ مادة ٩٢٢ ﴾ القائد والسائق في الطريق العلم كالراكب يعني لا يضهنان الاماً يضهنه الراكب من الضرر

الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فستثناة

الله مادة ٩٢٥ الله من سيب دابته في الطريق العام يضبن الضرر الذي احدثته الله مادة ٩٣٦ الله لو داست دابة مركو بة لاحد على شيء بيدها او رجلها في ملكه الله في ملك الغير واتلفته يعد الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال في ملك الغير واتلفته يعد الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال الله مادة ٩٢٧ الله لوكانت الدابة جموعًا ولم يقدر الراكب على ضبطها واضرت لايلزم الضان

التي اتي بها صاحبها وربطها في ملك ذلك بالا اذنه لا يلزم الضان وإذا اتلفت تلك الدابة عيره دابة عيره دابة صاحبها وربطها في ملك ذلك بالا اذنه لا يلزم الضان وإذا اتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضبن صاحبها

اذا ربط المنظمان دابتها في محل لها حق الربط فيهِ فأ تلفت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضان مثلاً لو اتلفت دابة احد الشريكين في داردابة الآخر عند ما ربطاها في تلك الدارلابلزم الضان

المرادة على المرابط الله المرابط النان دابتها في محل ليس لها فيه حق رباط حيوان واللفت دابة الرابط اولاً دابة الرابط مؤخراً لايازم المنان وإذا كان الامر بالعكس يلزم النهان في ٢٢ ربيع الاخرسنة ١٢٨٩

# بسم الله الرحن الرحيم بعد صورة الخط الهايوني

ليعمل بموجبهِ
الكتاب التاسع
في المجنر والأكراه والشفعة و يشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

#### المقدمة

أفي الاصطلاحات الفقية المتعلقة بالحجر والأكراه والشفعة

الشخص بعد المحر محور منع شخص مخصوص عن نصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد المحر محور

الذي المنع ويفال المجر واسقاط حق المنع ويفال الشخض الذي الذي المنع ويفال الشخض الذي الخرون مأذون

البيع والشراء ولا يعلم كون البيع والذي لا ينهم البيع والشراء ولا يعلم كون البيع الباللك والشراء ولا يعلم كون البيع الباللك والشراء جالبًا له ولا بيز الغبن الناحش مثل ان يغش مي العشرة بخسمة من الغبن اليسير والطفل الذي يبزهذه المذكورات بقال له صبي ميز

المجنون على قسمين احدها المجنون المحنون المطبق وهوالذي جنونة يستوعب جنونة يستوعب جنونات و والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا و يفيق في بعضها

المعنوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون أفهة قليلاً وكلامة عناطاً وثدين فاسداً

السنيه هو الذي يصرف ما له في غير موضعه و يبذر في مصارفه و يضيع المائه و يبذر في مصارفه و يضيع الله و يتلفها بالاسراف والذبن لا بزالون بغفلون في اخذه واعطائهم ولم يعرفوا طربق تجاربهم وتمتعهم بحسب بلاهنهم وخلو قلوبهم يعدون ايضًا من السفهاء

﴿ مادة ٩٤٧ ﴾ الرشيد هو الذي يتقيد بعافظة مالة و يتوقيمن السرف والتبذير ﴿ مادة ٩٤٨ ﴾ الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دوري

رضاه بالاخافة ويقال لهُ المكره ( بفتح الراء ) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به

الذي يوجب النم والالم فقط كالضرب واكحبس غير المبرح والمديد

﴿ مادة ٥٠٠ ﴾ الشنعة هي تملك الملك المشترى بقدار الشبن الذي قام على المشتري

﴿ مادة ٩٥١ ﴾ الشفيع هو من كان له حق الشفعة

﴿ مادة ٩٥٢ ﴾ المشقوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة

﴿ مادة ٩٥٢ ﴾ المشفوع به هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة

﴿ مادة ٢٥٤ ﴾ الخليظ هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماه والطريق

المعدودة وإما اخذ الماء من الانهز التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب المخاص المعدودة وإما اخذ الماء من الانهز التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب المخاص

﴿ مادة ٩٥٦ ﴾ الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ

## الباب الاول

في بيان المسائل المتعلقة بالمحجر وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الأول في بيان المجورين وإحكامهم

﴿ مادة ٢٥٧ ﴾ الصغير والمجنون والمعنوه محجورون لذاتهم

﴿ مادة ٥٨ ﴾ للحاكمان بحجر على السفيه

﴿ مادة ٩٥٩ ﴾ للحاكم ان يجرعلى المديون بطلب الغرماء

القولي لكن يضمنون حالاً المفرر والخسارة اللذين نشأ امن فعلم مثلاً يلزم الفيات على المسابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حالاً الفرر والخسارة اللذين نشأ امن فعلم مثلاً يلزم الفيات على الصبي اذا اتلف ما ل الغير وإن كان غير ميز

﴿ مادة ٢٦١﴾ اذا حجر السفيه والمديون من ظرف اكحاكم يشهر و يعلن الى الناس

بىيان سببو

والمحروم المورد المحروم المورد المحروم المورد المحروم المورد المحروم المحروم

﴿ مادة ٩٦٥﴾ اذا اشتفل آحد بصنعة اوتجارة مفي سوق فليس لارباب هنه الصنعة او التجارة ان بحجر وه او يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة قائلين ائة يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل

## الفصل الثاني

في بيان المسائل التي نتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه

المنافر المنا

التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي اموالهِ

بالاخد منه المربع العقود المكررة الني تدل على انه قصد منها الربيج في اذن بالاخد ولاعطاء مثلاً لوقال الولي للصغير بع واشتر اوقال له بع واشتر المال الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء وإما أمر الولي الصبي باجراء عقد وإحد فقط كقوله له اذهب الى السوق واشتر الشي الفلاني او بعه فليس بأذن بل انما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد

البيع المية على المين الولى الصغير الميز يومًا او شهرًا يكون مأ ذونًا على الاطلاق ويبقى والشراء مثلاً لو اذن الولى الصغير الميز يومًا او شهرًا يكون مأ ذونًا على الاطلاق ويبقى مستمرًا على ذلك الاذن ما لم بحجره الولى كذا لوقال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأ ذونًا في كل مكان كذلك لوقال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع و بمشتري كل حس من الما ل

الصغير الميزيبيع و يشتري ولم بمنعة وسكت يكون قد اذنة دلالة ابضا مثلاً لوراًى الولي الصغير الميزيبيع و يشتري ولم بمنعة وسكت يكون قد اذنة دلالة

الله المرادة ٩٧٤ على الصغير في هذا الباب اولاً ابوه ثانيًا الوصي الذي اختارهابوه ونصبه في حال حياته ونصبه في حال حياته الذا مات ابوه ثالثًا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا مات رابعًا جده الصحيح اي ابوايي الصغير او ابو ابي الاب خامسًا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته سادسًا الوصي الذي نصبه هذا وإما الاقارب ان لم يكونوا اوصياه فأ ذنهم غير جائز ا

ان بأذن للصغير الميز عند امتناع الولي الذي هو اقوى منه عن الاذن اذا رأى في تصرفو منفعة وليس للولي الآخر ان بجر عليه بعد ذلك

او من خلفه وليس لابيها و غيره من الاولياء ان يجرعليه عند موت الحاكم الوعزله

المعتوه هو في حكم الصغير الميز

﴿ مادة ٩٧٩ ﴾ المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير الميز

﴿ مادة ٩٨٠ ﴾ تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل

الله عند بلوغه بل بجرب الله عند بلوغه بل بجرب بالله عند بلوغه بل بجرب بالتأني فاذا تحتق كونة رشيدًا تدفع حينتذر اليو اموالة

﴿ مادة ٩٨٦ ﴾ اذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع اليو اموالة ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق

المعير او اللغة الصغير المعير اذا دفع اليهِ ما له قبل نبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اللغة الصغير يصير الوصي ضلمنا

اذا اعطى الى الصغير ما له عند بلوغه ثم تحقق كونة سفيها مججرعليه من قبل الحاكم

﴿ مادة ٩٨٥ ﴾ يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل

المرادة ٩٨٦ مبدأ من البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة نسع سنيت ومنتهاه في كليها خمس عشرة سنة فإذا أكل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وإن أكملت المرأة نسعًا ولم تبلغ يقال لها المراهقة الى ان يبلغا

المرادة ٩٨٧ على من ادرك سن البلوغ ولم تظهر فيه آثار البلوغ بعد بالفاحكا المرادة ٩٧٨ على الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا الاعى البلوغ لا يقبل المراهة في حضور الحاكم ببلوغه فان كان جثة ذلك المقر غهر متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له لأجل ذلك فلا يصدق وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده وإقاربره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفتخ نصرفاته القولية بان يقول اني في ذلك الموقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالفا فلا يلتفت الى قوله

الفصل الثالث.

في السفيه المحجور

السفيه المجور هو في المعاملات كالصغير الميز ولكن ولي السفيه الحاكم فقط وليس لابيه وجده واوصيائه عليه حق ولاية

المجر مادة ٩٩١ على تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد المحجر لا تصح ولكن تصرفانة قبل المحجر كتصرفات سائر الناس

﴿ مادة ٩٩٢ ﴾ ينفق على السفيه المجور وعلى من لزمته نفقتهم من ما له

ﷺ مادة ٩٩٢ ﷺ اذا باع السفيه الهجور شيأ من اموالهِ لايكون بيعة نافذًا ولكن اذا رأى الحاكم فيهِ منفعة بجيزه

السفية المجنور بدين لآخر مطلقًا يعني ليس لا قرار السفية المجنور بدين لآخر مطلقًا يعني ليس لا قراره تأثير في حق امواله الموجودة في وقت المجر والحادثة بعده

﴿ مادة ٩٩٥ ﴾ حنوق الناس الني هي على المجور نوَّدى من ما له

الله المعروف اداها الحاكم من ما له ولن كان صرفاً زائدًا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته و وبيطل الزائد عنها

﴿ مادة ٩٩٧ ﴾ عند صلاح حال المجور يفك حجره من قبل اكماكم

## الفصل الرابع في المديون المجور.

الله مادة ٩٩٨ المحلام الوظهر عند المحاكم مماطلة المديون في اداء دينو حال كونه مقتدرًا وطلب الغرماء بيع ما له وتأدية دينه حجر المحاكم ما له وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الله بين باعه المحاكم وادى دينه فيبدأ بما بيعه اهون في معنى المديون بتقديم النقود اولاً فان لم تف فا لعروض ولن لم تف العروض ايضاً فالعقار

الله المحارة المحرون المناس الذي دينة مساو لما له او ازيداذا خاف غرماق في ما له بالتجارة او ال بحفية او بجعلة باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ما له او اقراره بدين لآخر حجره الحاكم و باع اموالة وقعها بين الغرماء وإكن يترك له من الالبسة ما مجناج اليه وإن كان للمديون ثياب ثينة وكان يكن الاكتفاء با دونها باعها واشترى له من ثمنه ثياً رخيصة تليق بجاله وإعطى باقيها للغرماه ايضاً وكذلك ان كان له دار وكان يكن الاكتفاء با دونها باعها واشترى من ثمنه دارًا مناسبة لحال المديون وإعطى باقيها للغرماء

﴿ مَادة ١٠٠١﴾ ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في ماة المحجر من ماله المحجر مادة ١٠٠١﴾ المحجر للدبن يؤثر في مال المديون الذي كان موجودًا في وقت المحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد المحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد المحجر

﴿ مادة ٢٠٠٢ ﴿ الْمُجْرِيوْثُرُ فِي كُلُّ مَا يُؤْدِي إلى ابطال حق الغرماء كالهبة والصدقة

وبيع ما ل بأنقص من ثمن مثلهِ ، بنام عليه لانعنبر نصرفات المديون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة مجقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت المحجر ، ولكن نعتبر في حق امواله الموجودة وقت المحجر ، ولكن نعتبر في حق امواله التي اكتسبها بعد المحجر ولو اقر لآخر بدين لا يعتبر اقراره في حق امواله التي كانت موجودة في وقت المحجر و يعتبر بعد زوال المحجر و يبقى مديونًا بادائها ذلك الوقت وابضًا بنفذ اقراره على ان يودي ما يكتسب بعد المحجر

## الباب الثاني

في بيان المسائل إلتي نتعلق بالأكراه

الله مادة ١٠٠٢ الله يشترط ان يكون المجبر مقعدرًا على ايفاع تهديده بناء عليه من لم يكن مقتدرًا على ايقاع تهديده وإجرائه لا يعتبر اكراهة

المرادة ١٠٠٤ الله يشترط خوف المكرّه من وقوع المكرّه به يعني يشترط حصول ظن غالب للكرّه باجراء المجبر المكره به ان لم يفعل المكره عليه

الأكراه معتبرًا . وإما اذا فعل المكر المكرة عليه في حضور المجبر او من يتعلق به يكون الأكراه معتبرًا . وإما اذا فعلة في غياب المجبر او من يتعلق به فلا يعتبر لا تم كون قد فعلة طوعًا بعد زط ل الأكراه مثلاً لو آكره احد آخر على بيع ما له وذهب المكره و باع ماله في غياب المحبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الأكراه و يكون البيع صحيمًا ومعتبرًا

المبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار والابراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا استاط الشفعة المبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار والابراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا استاط الشفعة ملجأ كان الاكراه او غير ملحى. ولكن لو اجاز المكره ما ذكر بعد زوال الاكراه بعتبر فرمادة ١٠٠١ هلي كان الاكراه اللجيء يكون معتبرا في العصرفات القولية على ما ذكر في الماهة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية ، وإما الاكراه غير اللجيء فيمتبر في التصرفات الفعلية بناء عليه لو قال احد الآخر اتلف التصرفات القولية في التصرفات الفولية والما فلان والا اقتلك او اقطع احد اعضائك واتلف ذلك يكون الاكراه معتبراً ويلزم الفهان على المجبر فقط ولا احبسك واتلف ذلك يكون الاكراه معتبراً ويلزم الفهان على المجبر فقط وإما لو قال اتلف ما ل فلان والا اضربك والا احبسك واتلف ذلك فلا يكون الاكراه معتبراً ويلزم الفهان على المناف فقط حيث كان ذلك ما يحتمل عادة

### البابالثالث

في بيان الشفعة وينقسم الى اربعة فصول

### الفصل الاول

في بيان مراتب الشفعة

المناب المناب الشاعة ثلاثة الإول ان يكون مشاركا في نفس المبيع كالاشتراك في كاشتراك شخصين في عقار شائعًا الثاني ان يكون خليطًا في حق المبيع كالاشتراك في حق المسرب الخاص والطريق الخاص مثلاً اذا بيعت احدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص يكون اصحاب الرياض الآخركليم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم او الم تكن وأما اذا بيعت احدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منة العموم او احدى الديار الني لها في الطريق العام باب فليس الاصحاب الرياض الاخرالتي نسقي من ذلك النهر او الاصحاب الديار الاخرى التي لها ابنول سنة الطريق العام حق الشفعة الثالث ان يكون جارًا ملاصقًا

المنافي طالبًا فليس للثالث حق الشفعة اولاً للمشارك في نفس المبيع ثانيًا المخليط في حق المبيع ثانيًا المخليط في حق المبيع ثالثًا المجار الملاصق وما دام الاول طالبًا ليس اللآخرين حق الشفعة وما دام الثاني طالبًا فليس للثالث حق الشفعة

اذا لم يكن مشاركًا في نفس المبيع اوكان مشاركًا وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع ان كان ثم خليط وإن لم يكن اوكان وإسقط حقة يكون الجار الملاصق شفيعًا على هذا الحال فيلا اذا باع احد ملكه العقاري المستقل ان تحصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته ويكون حق الشفعة المخليط في حق الشرب الخاص او الطريق الخاص ان كان هناك خليط وإن لم يكن اوكان في حق الشفعة المجار الملاصق

اذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك احد والسغلى ملك المناء ملك احد والسغلى ملك المخر بعد احدها للا خرجارًا ملاصقًا

الدار هو في حكم المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وإما الذالم يكن مشاركًا في المحائط ولكن كانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد

جارًا ملاصقاً ولا يعد شريكا وخليطاً بعيرد وضع رؤوس اخشاب سقفه على حائط جاره المرامة والمرامة والمرامة وليس لصاحب الثلث ان يأ خذ بوجب حصنه حصة زائدة على الاخر

الله مادة ١٠١٤ الله اذا اجمع صنفان من الخلطاء بقدم الاخص على الاعم مثلاً لو يبعث احدى الرياض الني لها حق شرب في الخرق الذي احدث من النهر الصغير مع شربها يقدم وبرجج الذبن لهم حق الشرب في ذلك الخرق وإما لو ببعث احدى الرياض الني لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من لة حق شرب في النهر ومن لة حق شرب في خرقه كما انه اذا ببعث داربابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غيرسا لك لا يكون شفيعاً الا من باب داره في المنشعب وإذا ببعث داربابها في الزقاق المنشعب منه تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه المناطاة في حق شربها الطريق الخاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس الخلطاء في حق شربه شفعة وليقس الطريق الخاض على هذا

الشرب على صاحب حق الطريق الطريق الطريق بناء عليه لو بيعت روضة خليطها احد في حق الشرب الخاص واخر في طريقها الخاص يقدم ويرجج صاحب حق الشرب على صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق

# الفصل الثاني

في بيان شرائط الشفعة

الشفعة السفينة وسأثر المنقولات وعقار الوقف والاراضي الاميرية

الله مادة ١٠١٨ الله يشترط ان يكون المشفوع بوملكا ايضاً بنام عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولى عقار الوقف الذي في انصاله او متصرفه شفيعًا

الأميرية في في حكم المنتول لانجري الشفعة فيها الماوكة الواقعة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية في في حكم المنتول لانجري الشفعة فيها

﴿ مادة ١٠٢٠ ﴾ لو بيعت العرصة الملوكة مع ما عليها من الاشجار والابنية تجرى

الشفعة في الاشجار والابنية ايضاً تبعاً للارض وإماراذا بيعت الاشجار والابنية فقط فلا بجري فيها الشفعة

﴿ مادة ١٠٢١ ﴾ الشفعة لانثبت الا بعقد البيع الباث الصحيح

الله الماوكة لا خربشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعًا عليه لو وهب وسلم احد داره الملوكة لا خربشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعًا

﴿ مادة ٢٠٢٢ ﴾ لانجري الشفية في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كنملك احد عقارًا بهبة بلا شرط عوض او بيراث او بوصية

المنعة بعد ذلك وكذا اذا البيع وقال هو مناسب بسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا اذا الراد ان بشتري او بستا جرالعقار المشفوع من المشتري بعد ساعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك اذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعته وكذلك اذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في المقار الذي باعه راجع مادة ١٠٠٠

الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال. مثلاً لانجري الشفعة في الدار الشفعة في الدار التي ملك بالبدل الذي هو غير مال. مثلاً لانجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل اجرة الحام لان بدل الدار هنا ليس بمال ولفا هي الاجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لانجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر

الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع على المبيع بنا عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع يشترط الخيار ان كان المخير المشتري تجري الشفعة وإن كان المخير البائع قلا تجري الشفعة ما لم يسقط حقى خياره وإما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة

الشنعة في نقسم العقار ، مثلاً لو نقست دار مشتركة بين المشاركين لا يكون الجار الملاصق شفيعاً

الفصل الثالث

في بيان طلب الشفعة

المرادة ١٠٢٨ على المرم في الشفعة ثلاث طلبات وفي طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب المحصومة والنملك

الله الموانبة الموان

ان يقول في حضور رجلين او رجل وامراً تين عند المبيع ان فلانا قد اشترى هذا الغقار ان يقول في حضور رجلين او رجل وامراً تين عند المبيع ان فلانا قد اشترى هذا الغقار او عند المشتري انت قد اشتريت العقار الفلاني او عند البائع ان كان العقار موجودا في يده انت قد بعت عقارك وإنا شفيعة بهذه المجهة وكنت طلبت الشفعة والان ايضاً اطلبها اشهدا وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يكنة طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل آخر وإن لم يجد وكيلاً ارسال مكتوباً

التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك

الاعراض عند استاعه عقد البيع ولم يطلب المواتبة ، مثلاً لو وجد في حال يدل على الاعراض عند استاعه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بأمر الخراو بحث عن صدد آخر او قام من المجلس من دورت ان يطلب الشفعة يسقط حق شفعته

الله مادة ١٠٤٢ . الله المواخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن اجراق فيها ولو الرسال مكتوب يسقط حق شفعته

الله المادة ١٠٤٤ الله المواخر الشفيع طلب الخصومة بعد ظلب التقرير والاشهاد شهرًا من دون عذر شرع ككونه في ديار اخرى يسقط حتى شفعته

الصفير فلا تبقى له صلاحية طلب حق شفعة المحبورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصفير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ

الفصل الرابع في بيان حكر الشفعة

الشنيع ما لكاً المشنوع بنسليمه بالتراضي مع المشتري ال

﴿ مادة ١٠٢٧ ﴾ تلك العقار بالشفعة هو بمنزلة الانتراء ابتداء بناء عليه

الاحكام التي نتبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الروّية وخيار العيب نثبت في العقار المأخوذ بالشفعة ايضًا

المنتري او بحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفيع قبل ان يكون مالكًا للشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفعة الى ورثته

الله المشفوع يسقط حق شفعته من المشفوع به بعد طلبي الشفيع على الوجه المشروج وقبل ملكه المشفوع يسقط حق شفعته

المنع على الوجه المشروح لا يكون شفيعًا لهذا العقار الثاني المشعوع قبل ان ينملكة المشفوع قبل ان ينملكة

الشفعة لانقبل التجزي . بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اخد مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه

الشفعاء ان يهبول حصنهم لبعض الشفعاء ان يهبول حصنهم لبعض وإن فعل احدهم ذلك اسقط حق شفعته

المرادة ١٠٤٢ من المنفوع وإن المقط احد الشفعاء حقة قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر ان يأخذ علم العفار المشفوع وإن المقطة بعد حكم الحاكم فليس للآخر ان يأخذ حقة المرادة ١٠٤٤ من المه كصبغه فشفيعة المرادة ١٠٤٤ من المه كصبغه فشفيعة مخيران شاء تركة وإن شاء تملكة باعطاء ثمن المبناء وقيمة الزيادة ، وإن كان المشتري قد احدث على العفار المشفوع بناء او غرس فيه المتجارا قالشفيع بالحيار ان شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الابنية والاشجار وليس له اف مجبر المشتري على قلع الابنية او الاشجار

# بسم الله الرحن الرحم بعد صورة الخط الهما يوني

ليعمل بموجبه

الكتاب العاشر في انواع الشركات ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب

#### المقدمة

في بيان بعض اصطلاحات فقية

المركة في الاصل في اختصاص ما فوق الواحد بشيء وإمتيازهم به المركة المناحد بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل ايضًا عرفًا واصطلاحًا في معنى عقد الشركة المذي هو سبب لهذا الاختصاص . فتقسم الشركة بناء على هذا قسمين

الاول شركة الملك ولا مركة الملك والانهاب والانهاب التملك كالاشتراء والانهاب الثاني شركة العقد

وتحصل بالابجاب والقبول بين الشركاء وتأني تفصيلات القسمين في بابها المخصوص وسوى هذبن القنمين شركة الاباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الإصل ملكًا لاحد كالماء

﴿ مادة ٤٦ . ٤٦ ﴾ القسمة عبارة عن التقسيم تعريفها وتفصيلها يأني في بابها المخصوص ﴿ مادة ١٠٤٧ ﴾ المجائط عبارة عن المجدار والطبلة والمجيب (وهو ما يعمل من الاغصان) جمعه حيطان

﴿ مادة ١٠٤٨ ﴾ المارة كالعامة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام ﴿ مادة ١٠٤٩ ﴾ الفناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض قسطلا اوسياقًا تجمع على قنوات

المسناة بم مضمونة وسين مفتوحة ونون مشددة الحد والسد ببني في وجه الماموحافات فوهات الماه جمعها مسنيات

الإمادة ١٠٥١ الله التجير وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي ما كحة للزراعة المؤمادة ١٠٥١ المجير وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي من وإحد لاجل ان لا يضع آخريده عليها

﴿ مادة ١٠٥٢ ﴾ الانفاق عبارة عن صرف المال وخرجه

﴿ مادة ١٠٥٤ ﴾ النفقة الدراهم والزاد والزخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش

﴿ مادة ٥٠ ١ ﴾ التقبل تعهد العمل والتزامه

﴿ مادة ٥٦ ، ١ المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة

﴿ مادة ١٠٥٧ ﴾ رأس المال عبارة عن السرماية

﴿ مادة ١٠٥٨ ﴾ الربح عبارة عن الكسب

الربح تمامًا على كون الربح تمامًا على كون الربح تمامًا على كون الربح تمامًا عائدًا له فرأس المال البضاعة وللعطي المنضع والآخذ المستبضع

# الباب الاول

في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول

### الفصل الاول

في تعريف شركة الملك ونقسيها

المنافق المنافق الملك المنافق المنافق

الرجل بها بجيث لايقبل التمييز ثم ضاع اثنان منها وبقي واحد يكون الباقي بينها مشتركا مثالثة ثلثاه لصاحب الدينار

﴿ مادة ١٠٦٢ ﴾ شركة الملك تنقس قسمين اختياري وجبري ﴿ مادة ١٠٦٢ ﴾ الشركة الملك تنقس قسمين اختياري وجبري ﴿ مادة ٢٠٦٢ ﴾ الشركة الاختيارية الاشتراك الخاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك

الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وقبول الوصية ومخلط الاموال كا تعرر قبل

الشركة المجبرية الاشتراك المحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك المحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك المحاصل في صورتي التوارث وإخفلاط المالين

الشركة المركة المتراك الودعاء المتعدد بن في حفظ الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية اما اذا هبت الربح وألقت جبة احد في داربين جماعة فشركة اصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية

المعادة 1.77 الله شركة الملك تنفسم ايضاً قسمين شركة عين وشركة دين المعادة 1.77 الله شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك المعين شائعاً في شاة او في قطيع غنم

الله الدين الاشتراك في ميلغ الدين كاشتراك في ميلغ الدين كاشتراك أنين في قدر كذا غرشًا في ذمة انسان

### الفصل الثاني

في بيان كيفية التصرف في الاعيان المشتركة

اللك المشترك اضمابة بالانفاق كذلك عنا منافق كذلك المستقل في ملكه يتصرف ايضًا في الملك المشترك اضمابة بالانفاق كذلك

ادخل احد ما الله الى تلك الدار فللآخر منعه

الله المرابع المجوز المحدام المحص التصرف مستقلاً في الملك المسترك بأذن الا حراكن لا يجوز له ان يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك

به مادة ٧٢ ما به المسركة المشريكين ان بجبر الآخر بقولد له اشتر معصتي ال بعني حصتك غير ان الحل المشترك بينها ان كان قابل القسمة والشريك ليس بقائب بقسم وإن كان غير قابل للقسمة فلها التهايؤ كانا في تفصيلانه في الباب الثاني

المول المشتركة شركة الملك نقسم حاصلاتها بين المحابها على عدر حصصم فاذا شرط احد الشريكين في المحتومن المشترك شيأ زائدًا على حصتومن

لبن ذلك الحيطان او نتاجه فلا يصح

المرادة ١٠٤٤ من المراد في الملكية نتبع الام مثلا اذا كان لواحد حصان فعلا على فرس الني لا خرفا لفلو المحاصل لصاحب الفرس الانفي كذلك اذا كان لواحد حمام ذكر ولا خرانتي فا لفراخ المحاصلة منها لصاحب الانتي

المرادة ١٠٧٥ الله كل وإحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الآخر ليس وإحد وكيلاً عن الآخر فلا مجوز تصرف احدها في حصة الآخر بدون اذنه لكن كل وإحد من اصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب الملك مخصوص على وجه الكال في السكنى وفي الاحوال التابعة لها كالدخول والخر وج مثلاً احدالشريكين في المبرذون اذااعاره او آجرة بدون اذن الآخر وتلف في بد المستعبر او المستأجر فلهذا الآخر ان يضمنه حصته كذلك اذا ركب إحدها البرذون المشترك او حملة بلا اذن يكون ضامنا حصة الاخر وكذا اذا استعملة مدة فصار مهز ولا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصله أما احد المشريكين اذا سكن مدة في الدار بدون اذن الآخر فهو سأكن في ملك نفسه فيهذه المجهة لايلزمة اعطاء اجرة لاجل حصة شريكه ولا يلزمة إيضاً فهان لو احترقت هذه الدار بلا تعد

المراضي المشتركة لاصلاحية احد الشركاء في الاراضي المشتركة لاصلاحية للآخر في طلب حصدة من الحاصلات على عادة البلغة مثل ثلث او ربع لكن اذا نقصت الارض بزراعية فله أن يضمن المشريك الزارع قبمة نقصان حصدة

احد الشريكين اذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الاجرة بعطي الا عرصته منها

الله المسترك في حال المستوم الما المسترك في حال على المسترك في حال على المسترك في حال على المسريك الاخرادا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانة

انتفاع المحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضر الفائب بعد رضى الفائب بعد رضى الفائب

المشترك المختلف باستعال المستعمل الايجوز فلا يجوز لبس الالبسة المشتركة في عياب المشترك المشتعمل الايجوز فلا يجوز لبس الالبسة المشتركة في غياب احد المشريكين وكذا الايجوز ركوب البرذون المشترك في غيبة احد الشريكين اما في الاشياء الذي الاعتلف باختلاف المستعمل مثل تحبيل وحرث فلة استعاله بقدر حصته

كالوغاب احد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر أستخدامة في نوبته

المرادة المراكبين في الدار المشتمل بناء عليه اذا غاب المستعمل بناء عليه اذا غاب احد الشريكين في الدار المشتركة مناصفة فسكن الآخر سنة اشهر وترك سنة اشهر فانه بجوز له الانتفاع على هذا الوجه لكن اذا كانت عبال كثيرة تصير من قبيل الحناف باختلاف المستعمل وفي ذلك لا يوجد رضى الفائب دلالة

المريكين المراكبة المهايا ةانما تعتبر وتجري بعد الخصومة فاذاسكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة من مستقلاً ولم يدفع اجن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكوان يقول له اما ان تدفع لي اجن حصتي عن المنة وإما ان اسكن انا بقدر ما سكنت وإنما له القسمة اذا كانت الدار قابلة للقسمة ان اراد او تعتبر المهايا ة من بعد ذلك ان اراد لكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة من كما مربيانة آنما ثم حضر الفائب يسوغ له ان يسكن فيها بقدر ثلك الما

اجربها حصة وحفظ حصة الفائب جاز وحين حضور الفائب يأ خذ حصته منه

الارض عند غيبة الشريك الآخراذا علم ان الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها وعند كارض عند غيبة الشريك الآخراذا علم ان الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها وعند حضورالغائب بزرع تلك الاراضي بقدر المدة التي زرعها الآخر وإذا علم ان ترك زراعة الاراضي نافع لها ومؤد الى قوتها وزراعتها توجب نقصانها فحينئذ لا بوجد اذن الغائب دلالة في زراعتها بناء عليه فالشريك المحاضر يزرع من تلك الاراضي مقدار حصته مثلاً اذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفة وفي السنة الآتية اذا اراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف والا فلا يسوغ له النيز رع في سنة هذا الطرف و في السنة الثانية الطرف الآخر فلو زرع كامل الاراضي فيكون للفائب عند حضوره ان يضمنه نقصان حصته من الارض وهذه التفصيلات السابقة في نقد ير عدم مراجعة المحاضرالحاكم في ذلك اماعتد مراجعة المحاضر الحاكم فعلى كل حال لاجل عدم ضياع العشر او الخراج يأ ذن له الحاكم بزراعة كامل الارض وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض مراجعة المحاضر الحاكم فعلى كل حال لاجل عدم ضياع العشر او الخراج يأ ذن له الحاكم بزراعة كامل الارض وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض وغلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض وغلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض وغلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض وغلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الارض

اذا غاب احد الشريكين في البستان المشترك بكون الآخرقامًا على ذلك البستان وعند ادراك الثمن بأخذ حصته منها وله ايضًا بيع حصة الفائب وحفظ منها لكن يكون الفائب عبد حضوره مخيرًا ان شاء اجاز البيع واخذ الثمن المحفوظ وإن شاء لم يجز وضينة حصته

احدها المال المشترك بدون اذن فتلف يكون ضامنًا حصة شريكه راجع مادة . ٢٩ احدها المال المشترك بدون اذن فتلف يكون ضامنًا حصة شريكه راجع مادة . ٢٩ المراه المال المشترك بدون اذن فتلف يكون ضامنًا حصة شريكه راجع مادة باعها من اجنبي بدون اذن شريكه راجع مادة ١٠٦٠ لكن في صور خلط الاموال واختلاطها التي بيناها في الفصل الاول لا يسوغ لاحد الشريكين في الاموال المخلوطة او المختلطة ان بيع حصته الى آخر بدون اذن شريكه

الصغارفي الاراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بأذر احدم حبوب المستركة بأذر احدم حبوب المستركة بينهم ولو بذر احدم حبوب نفسه فانحاصلات له خاصة لكن يكون ضامناً لبنية الورثة حصة نقصان الارض بزراعنه راجع مادة ٢٠٠٢

﴿ مادة ١٠٩٠ ﴾ اذا اخذاحد الورثة مبلغًا من الدراهم من التركة قبل القسمة بدون اذن الآخرين وعمل فيهِ وخسرتكون الخسارة عائنة عليه كما اذاريج فلا يسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه

### الفصل الثالث

في بيان الديون المشتركة

اذاكان لاثنين اواكثر في ذمة واحد دين ناشى من سبب واحد فهو دين ناشى من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك بينهم وإذا لم يكن سببة متحدًا فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضع في المواد الآتية

ان اعبان مال المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم الإمادة ١٠٩٢ من اتاف مالاً مشتركا لا ناس فمبلغ النهان يكون مشتركا بين اصحاب ذلك المال

الذي الدين الذي المستقرض مشخصان مبلغًا مشتركًا بينها لآخر صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركًا بينها اما اذا قرض اثنان الى آخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركًا بين الاثنين بل كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركًا بين الاثنين بل كل على حدة

البيع مقد الشركاء فالدين الذي في ذمة المشترك بصفقة وإحدة ولم يذكر حين البيع حصة كل وإحد من الشركاء فالدين الذي في ذمة المشتري من ذلك دين مشترك ولو ذكر حين البيع مقد ارحصة كل وإحد من الشركاء او تعين نوعها كأن يقال مثلاً حصة احدها كذا وحصة الاخركذا دراه او حصة احدها كذا خالصة وحصة الاخركذا مغشوشة مع تفريق المحص وتمييزها صاركل وإحد دائنًا على حدة ولا يكون ثمن المبيع مشتركا بين البائعين كذلك لو باع احدها حصة شائعة الى رجل فباع الاخر حصتة الى هذا الرجل فكل وإحد منها دائن ولا اشتراك في ثمن المبيع

المرادة ١٠٩٦ على اذا باع اثنان مالها بصفقة وإحدة الى رجل مثلاً كواحد حصان وللآخر فرس فباعاهامعًا بكذا غروش يكون المبلغ المذكور دينًا واحدًا مشتركًا بيت البائعين وإن سى كل وإحد منها ثمنًا معلومًا صاركل وإحد منها دائنًا على حدة ولا يكون ثمن المحيول بيت دينًا مشتركًا كذلك لو باع اثنان مالها لا خركل على حدة فنمنا المبيع لا يكونان دينًا مشتركًا بل كل منها دائن مستقل

اذا ادى اثنان دين رجل بسبب كفا لتها فان ادِياه من عال مشترك بينها فالمطلوب من الكفول دين مشترك

المراثنين بنا دية دينة كذا غروش فاديا، فان كان ما المراثنين بنا دية دينة كذا غروش فاديا، فان كان من مال مشترك بينها فا يطلبانه من الآمريكون دينا مشتركا وإن كان ما ادياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعا ذلك معا فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبها منة دينا مشتركا

اذا كان الدين غير مشترك فكل واحد من الدائنين يستوفي دينة من المدائنين يستوفي دينة من المديون على حدة وما يقبضة كل واحد بحسب من دين نفسوليس للدائن الأخران يأخذ منة حصة

الله مادة . . 1 الله وان كان المدين مشتركا فكل واحد من المدائنين له طلب حصابه من المديون وفي غيبة احد المدائنين عند مراجعة الدائن الا خراكا كم وطلب حصته من المديون يامر الحاكم ذلك المديون باداء حصته

المديون ولم يقبض منه شيأ فلا يكون الدائن الآخرشريكا في ذلك المتاع لكن له ان المديون ولم يقبض منه شيأ فلا يكون الدائن الآخرشريكا في ذلك المتاع لكن له ان يضمنه حصته من غن ذلك المتاع وإن انفقا على كون المتاع مشتركا بينها كان كذلك المحاد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقيا منه على اثواب بز وقبضها فهو عنور ان شاء اعطى شريكه مقدار ما اصاب حصته من الحق الذي تركه

المسترى بحصنه منه ما لا أو صائح المديون على مال بقدر حصنه فا لدائن الا خرمخير في السترى بحصنه منه ما لا أو صائح المديون على مال بقدر حصنه فا لدائن الا خرمخير في جميع الصور أن شاء اجاز معاملة شريكه ويأ خذ حصنه منه كاسبق آنفا وإن شاء لم يجز و يطلب حصنه من المديون وإن هالك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض و يطلب حصنه من المديون وإن هالك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض و يطلب حصنه من المديون وان هالك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض و يعدم اجازة قبل لا يكون مانعا من الرجوع

اذا استأجراجه الشركاء المديون بقابلة حصة بمن الدين المشترك المدين المشترك المدين المشترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستركة مقدار ما اصاب حصتة من الاجن

المنترك مناصفة الف فاخذ احد الدائنين الاحل حصته الذي في خسائة وهلك في المنترك مناصفة الف فاخذ احد الدائنين رهنا لاجل حصته التي في خسائة وهلك في المنترك مناصفة الف فاخذ احد الدائنين رهنا لاجل حصته التي في خسائة وهلك في فيده فقد سقط نصف الدين فللدائن الآخر ان يضمنه المائتين والخبسين العائدة لحصته المنترك المناهدة كوران يضمنه المائتين والخبسين العائدة لحصته الدين المائدة المنترك المناهدة كوران يضمنه المائدة المنترك المناهدة الدائنين اخذ كفيلاً من المديون بجصته من الدين المشترك

اواحاله بهاعلى آخر فللدائن الآخر ان يشاركه في المبلخ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه اواحاله بهاعلى آخر فللدائن المدين المدين المدين المدين المدين المدين المسترك او ابرأ ذمنه منها فهبته او ابراؤه صحيح ولا يكون ضامنا حصة شريكه من هذا الخصوص ابرأ ذمنه منها فهبته اذا الف احد الدائنين في الدين المشترك مال المديون ونقاصا بحصته ضانا فلشريكه اخذ حصته منه لكن اذا كان عند احد الدائنين للديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه ان يضنه حصته

اذا باع طحد مالاً الى اثنين يطالب كل طحد بحصته على حدة ما لم يكن احد المشتربين كفيلاً للا خرلا يطالب بدينو

# الباب الثاني

في بيان القسمة وتشمل على تسعة فصول. الفصل الاول

في تعريف القسمة ونقسيمها

القسمة في تعيين الحصة الشائعة . يعني افراز الحصص بعضهامن بعض عنياس ما كالذراع والوزن والكيل

القسمة تكون على وجهين . أما جمع المحص الشائعة في كل فرد من افراد الاعيان المشتركة في الحصص الشائعة في كل فرد من افراد الاعيان المشتركة في اقسامها . مثلاً قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة المجمع . وإما نعيين المحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في اقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين يقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد

مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفة فقسمها قسمين بين اثنين قسمة وتناصفة بين اثنين قسمة وتناحظاء كل واحد منها قسماً يكون كل واحد افر ز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الا خربنصف حصته

الشريكين في المثلبات له اخذ حصته في غيبة الآخر بدون اذنه لكن لائم القسمة ما لم الشريكين في المثلبات له اخذ حصته في غيبة الآخر بدون اذنه لكن لائم القسمة ما لم نسلم حصة الفائب اليه ولو نلقت حصة الفائب قبل التسليم تكون المحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينها

القاضي فالاعيان المشتركة من غير المثلبات لا يجوز لاحد الشريكين اخذ حصته منها في غيبة الا خربدون اذنه

المنطقة المختلفة بالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالمجوز والبيض كلها مثليات . لكن الاواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمية وكذلك المحتطة المختلطة بالشعير وكل جنس مثلي خلط مختلاف جنسه في صورة لايقبل التغريق والتمييز قيمي والذرعيات ايضاً قيمية لكن المجنس الواحد من المجوخ والبطائن من اعال الفابريقات التي تباع على ذراعها بكذا قرشاً ولا يوجد التفاوت في القيمة مثل المطيخ والمحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة مثل المطيخ الاخضر والاصفر قيمية وكتب الحطع مثلية حيث كانت متاثلة

الله مادة ١١٢٠ على المن الم من قسمة الجمع وقسمة الته يق الى نوعين قسمة الرضاء وقسمة القضاء المناء المناء المناء

المنترك المنتاج المنتج الرضى القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي الوبرضى الكل عند القاضي

الله المادة ١١٢٢ على قسمة القضاء نقسيم القاضي الملك المشترك جبرًا وحكمًا بطلب بعض المقسوم لهم

الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة

﴿ مادة ١١٢٢ ﴾ كون المقسوم عينًا شرط فلا يصح نقسيم الدين المشترك قبل

القبص مثلاً اذا كان للمتوفى ديون في ذمة اشخاص متعددين واقتسبها الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منة لفلان الوارث لا يصح وفي هذه الصورة مها حصلة احد الورثة بشاركه فيو الوارث الآخر ( انظر الى الفصل الثالث من الباب الاول

المحاب الضبرة المشتركة من المحنطة للآخر خذ انت ذلك الطرف من المهبرة ولكن مذا الطرف في لا يكون قسمة

المنسوم بعد النسبة بطلت وكذا اذا ظهر مستحق لجرة شائع منه كندنه وثانو بطلسته النسبة ويلزم تكرار قسمة كذاك اذا ظهر مستحق لمجبوع حصة بطلب النسبة والباقي النسبة ويلزم تكرار قسمة كذاك اذا ظهر مستحق لمجبوع حصة بطلب النسبة والباقي مشترك بهن اصحاب المحصة عيران شاء فسخ القسمة وإن شاء لم ينسخ ورجع بمقد ارنقصان حصته على صاحب المحصة الاخرى مثلاً عرصة مائة وستون ذراعاً بعد ان قسمت بين اثبيت مناصفة اذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب المحصة ان شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع مناصفة اذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب المحصة ان شاء فسخ القسمة وإن شاء وجم مناصفة اذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب المحصة ان شاء فسخ القسمة وإن شاء وجم من كلنا المحمدين فان كان على التساوي لا تفسخ القسمة وإن كان في حصة اكثر من الاخرى فالمعتبر الما هو مقدار الزيادة و يكون كانما ظهر مستحق . لقدار معين في حصة واحدة ومن اصاب حصته اكثرية الاستحقاق يكون مخيراً كامر أن شاء قسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان

المرادة ١١٢٦ الله المشترك بنفسه الفضولي موقوفة على الاجازة قولاً او فعلاً مثلاً اذا قسم واحد المال المشترك بنفسه لاتكون القسمة جائزة لكن اصحابة ان اجاز ول قولاً باب قالول احسنت او نصرفول بالمحصص المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لطازم التملك كبيع وإيجار فالقسمة صحيحة نافذة

المسوم لم باستيفاء الحق اذا ادعول الغبن الناحش في القسمة نسم لكن بعد اقرار المقسوم لم باستيفاء الحق المستيفاء الحق المستيفاء الحق اذا ادعول الغبن الناحش في القسمة نسم لكن بعد اقرار المقسوم لم باستيفاء الحق اذا ادعول الغبن النسم دعواهم

﴿ مادة ١١٢٨ ﴾ يشترط في قسمة التراضي رضي كل واحد من المتقاسين بناء عليه

اذا غاب احده لا نصح قسمة الرضى وإذا كان في جملتهم صغير فوليه او وصيه قائم مقاسه وإن لم يكن للصغير ولي ولاوصي كان موقوفًا على أمر الحاكم فينصب لذ وهي من طرف الحاكم وتصير المقسمة بمعرفته

المرادة ١١٢٩ من المعلب في قسمة القضاء شرط فلا تصح القسمة جبرًا من المحاكم الابطلب احد اصحاب الحصص

المنع الآعرفعلى ما المرابع المرابع المرابع الكوم القسمة والمتنع الآعرفعلى ما سيبين في الفصل الثالث والرابع ان كان المال المشترك قابلاً للقسمة يقسمه المحاكم جبرًا وإلا فلا يقسمه

المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة هو المال المشترك الصائح للتقسيم بحيث لا تغوث المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة

### الفصل الثالث.

في بيان قسمة الجميع

الحاكم بطلب احد الشركاء يقسم سوالا كان ذلك من المثلبات او القيميات

المجرمادة ١١٢٢ مجر العدم الفرق والتفاوت بين افراد المثليات المتحدة المجنس فقسمها مع كونها غير مضرة باحد المشركاء بكون كل واحد استوفى حقة وحصل على تمامية ملكه بها كالوكان مقد ارحنطة مشتركا بين اثنين ففي قسمة ذلك بينها على حسب المحصص واستيفاه كل ما اصاب حصتة من المحتطة بكون ما لكا لها وستقلاً ومن هذا الفييل سبيكة ذهب كذا درهما او سبيكة فضة كذا اوقية او قطعة نحاس او حديد كذا وزنا او مقدار كذا من ثوب جوخ متحد المجنس او كذا ثوب بزاو عدد كذا من البيض

القيل ايضاً مائة جمل ومائة بقرة المحدة المجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين افرادها لكن بحسب كونه جزئياً صاركاً نلم بكن وعدت قابلة القسمة ايضاً على ما مر مثلاً خمسائة شاة مشتركة بين اثنين اذا قسمت نصفين فكانما اخذ كل واحد منها عين حقه ومن هذا القبيل ايضاً مائة جمل ومائة بقرة

المشتركة المختلفة المجنس سوام كانت من المثلبات الومن الفيملت يعني لا يسوغ للحاكم ان

يفتهما قسمة جمع جبرًا بطلب احد النشركاء مثلاً بان يعطي الى احد الشركاء مقداركذا حنطة وفي مقابله الى اخر مقدار كذا شعيرًا او الى احده غمًّا وفي مقابله الى اخر مقدار كذا ابلاً او بقرًا او الى وإحد سبفًا وإلى آخر سرجًا او الى احدهادارًا وإلى آخر دكانًا او ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز اما اعطاقهم ذلك على الوجه المشروج حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فانة بجوز

المادة ١١٢٦ على المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولوكانت مصنوعة من عنس معدن وإوكانت مصنوعة من جنس معدن وإحد تُعَدّ مختلفة المجنس

اما الجواهر الصغيرة مثل اللولو الصغير الذي لا تفاوت في قيمته بين المختلفة الجنس الما الجواهر الصغيرة مثل اللولو الصغير الذي لا تفاوت في قيمته بين افراده واحجار اللكالس الصغيرة فانها نعد متعدة المجنس

الدور المتعددة والدكاكين والضياع ايضاً مختلفة المجنس فلا نقسم قسمة جمع مثلاً بأن يعطى الى احد الشركاء من الدور المتعددة وإحدة وإلى الآخر اخرى بطريق قسمة القضاء لا بجوز بل نقسم كل وإحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي .

# الفصل الرابع

في بيان قسمة التفريق

المسلمة المسلمة منالالوقسيت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الابنية وتغرس الاشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحرم فني تفريقها ونقسيمها الى داربن لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلا بناء عليه قسمة المتفاء تجري في العرصة ولمنزل يعني احد الشركاء اذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً

الشركاء الذ الذ المنعيض العين المشتركة وتفريقها نافعاً لبعض الشركاء ومضرًا بالآخريعني انه مغوث للنفعة المقصودة فاذاكان الطالب للقسمة المنتفع فالحاكم يقسمها حكمًا مثلاً اذاكان احد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكني فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمها فالحاكم يقسمها قضاء

المؤمادة ١١٤١ الله المغري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء مثلاً الطاحونة اذا قسمت فلا تستعمل طاحونة فن هذا الوجه نفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ المحاكم قسمتها بطلب احد الشركاء وحده اما بالتراضي فتقسم وكذلك المحام والبئر والقناة والبيت الصغير والمحائط بين الدارين ايضا وكل ما كان محناجاً الى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالمحيوان والسرج والعجلة والمجبة وحجر الخاتم لانجري قسمة القضاء في واحد منها

ا يضًا نقسم الكتاب المتعدد الاجزاء او المجلود جلد اجلدًا

الله الحال يقسم والآ الكان المسترك المنتن المنتن المنتن المنتن المنتن المنتن المنتن المنتناع المتناع الآخر ان كان بعد القسمة يبنى لكل واحد طريق يقسم والآ فلا يقسم جبراً الآاذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فانة في ذلك الحال يقسم

القسمة وامتنع الآخر فان كان بعد النسبة يبقى لكل واحد مجرى لمائه او يتخذكل مسيلا في محل غيره ينسم والآ فلا

المرور يجوزابضاً ان يقتسم اثنان عقارها المشترك بينها على ان تكون رقبة الطريق المرور يجوزابضاً ان يقتسم اثنان عقارها المشترك بينها على ان تكون رقبة الطريق المشترك يعني مليكته لاحدها وللثاني حق المرور فقط

الدارين الشريكين تجوز ايضًا القسمة على جعله ملكًا لاحدها خاصة

# الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة

الما ما عليها من الا المنافرة المنافرة

الحصة الاخرى فان امكن تعديلها باعطاء مقدار من الحرصة فيها والا فتحدل بالمنفود الحصة الاخرى فان امكن تعديلها باعطاء مقدار من الحرصة فيها والا فتحدل بالمنفود المحمدة الاخرى فان امكن تعديلها باعظاء مقدار من المحرصة فيها والا فتحدل بالمنفود فوقانيها المحردة من النبن على النبي يكون فوقانيها لواحد وقطانيها الا خرفيقوم المنوقاني والتحناتي و باعتبار القيمة نقسم

الذراع عرصها ويقوم ابنيتها ويعدل المحص على ان لا ببقى تعلق لكل حصة في الاخرى الذراع عرصها ويقوم ابنيتها ويعدل المحص على ان لا ببقى تعلق لكل حصة في الاخرى ان امكن و يفرز الشرب والمسيل والطريق ويلقب المحصص اي بالاول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الاولى لمن خرج اسمة ابتداء والثانية لمن خرج اسمة ثانيا والثالثة المن خرج اسمة ثانيا والثالثة المناسبة والثالثة ويسري على هذا المناسبة المناسبة والثالثة ويسري على هذا الترتيب اذا وجد زيادة حصة

بلا مادة ١٤٥٢ من التكاليف الاميرية ان كانت لا جل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان وإن كانت لمحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الملك لان الغرم بالغنم كاذكر في مادة ٨٧

# الفصل السادس في المناوات

ملا مادة ١٤٥٤ ملاه كا يكون خيار الشرط وخيار الروية وخيار العيب في المبيع كذلك يكون ايضا في نفسيم الاجتاس الحنافة مثلاً اذا فسم المال المثناترك بالتراضي بين الشركاء على ان يكون لواحد كذا مقدار حنطة والآخر كذا مقدار شعير والآخر كذا فنا ولا خر في مقابله كذاراً س بقر فان شرط الخيار احده الى ايام معلومة فني هذه المدة ان شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ وإن كان احدهم لم يرا لما ل المقسوم يكن مخيراً اولى ظهرت حصة احده معيبة فان شاء قبل قان شاء و قبل قان شاء رد

المتحدة الجنس مثلاً اذا قسمت ما تقشلة مشتركة بين المحابها على قدر الحصص ان كان المتحدة الجنس مثلاً اذا قسمت ما تقشلة مشتركة بين المحابها على قدر الحصص ان كان احدام شرط المنيار الى كذا بيومًا فني هذه المدة يكون مخيرًا بين القبول وعدمه بالن كان لم بر الغنم نحين براها بكون مخيرًا كذلك فإن ظهر عيب قدم في المفنم المبني الصابت حصة احدام فكذلك بكون مخيرًا ان شاء قبلها وإن شاء ردها

﴿ مادة ١١٥٥ ﴾ خيار الشرط وللرؤية لا يكون في قعلة المثلبات المتحدة المجنس

لكن يكون فيها خيار العيب مثلًا صبن حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على ان الخيار الى كذا يومًا لايكون الشرط معتبرًا وإحد الشريكين اذا لم ير الحنطة فحين روَّينها لايكون له الخياراما أذا اعطى احدهم من وجه الصبرة والآخر من اسفلها فظهر اسفلها معيبًا فصاحبه مخيران شاء قبل وإن شاء رد

الفصل السابع في بيان فسخ القسمة وإقالتها

﴿ مادة ١١٥٦ ﴾ بانسحاب القسمة كاملاتم القسمة

﴿ مادة ١١٥٧ ﴾ بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع

الله المادة ١١٥٨ على "في اثناء القسمة اذا خرجت قرعة الاكثر مثلاً وبقي وإحد فاراد احد اصحاب المحصص الرجوع ينظر انكانت قسمة رضى فلة الرجوع وإنكانت قسمة قضاء فلا رجوع

اذا اقال اصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلم ان يجعلوا المفسوم مشتركًا بينهم كافي السابق

الله مادة ١٦٠ الله اذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ ونقسم تكرارًا قسمة عادلة الرحة تفسخ القسمة الآ اذا المرحة تفسخ القسمة الآ اذا الحرى المورثة الدين او ابرأ هم الدائنون منه او ترك الميت ما لا سوى المقسوم يني بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة

الفصل الثامن في بيان احكام القسمة

الموجه الآني بيانة في الباب الثالث فلو قسمت داربين اثنين فاصاب حصة احدهم البناء على الوجه الآني بيانة في الباب الثالث فلو قسمت داربين اثنين فاصاب حصة احدهم البناء وحصة آخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الابنية وإعلائها الى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الابنية منعة ولو سد عليوا له وإدا الشمس المراضي من غير ذكر وكذا الاشجار في قسمة الاراضي من غير ذكر وكذا الاشجار

مع الابنية في نقسم الضيعة يعني في إلى حصة وجد الاشجار والابنية تكون لصاحب المحصة لاحاجة الى ادخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها او بجميع حقوقها او بالتصريح بذكرها

﴿ مادة ١٦٤ ﴾ الزرع والفاكهة لايدخلان في نقسيم الاراضي والضيعة الأ بصريح الذكر فان لم يذكرا يبقيا مشتركين كاكانا سواء ذكر التعيير العام حين القسمة كفولم بجميع حقوقها اولم يذكر

القسمة على كل حال يعني في اي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سوا ي قبل بجميع حقوقها حين القسمة اولم يقبل

﴿ مادة ١١٦٦ ﴾ اذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة او مسيلها في الحصة الاخرى فالشرظ معتبر

القسمة فان كان قابل التحويل الي طرف آخر بحول سواع قيل حين القسمة بجميع حقوقها اولم يقل اما اذا كان الطريق غير قابل التحويل الى طرف آخر بحول سواع قيل حين القسمة بجميع حقوقها فالطريق داخل يبقي على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كنولم بجميع حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كنولم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة وللسيل في هذا الخصوص ايضاً كالطريق بعينه تحميما المائم دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار اخرى فارادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ما نعنها لكنها يتركان طريقه على حاله حين القسمة وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها ايضاً باتفاق الثلاثة . ان كان هذا الطريق مشتركا بينم فثمنة ايضا يقسم اثلاثا بينم وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه . هكذا نقوم العرصة مع حق المرور وخالية عنه فالنفل بين الوجهين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار . ولمسيل ابضاً فالنفل بين الوجهين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار . ولمسيل ابضاً المسيل على حاله

اذا كان في ساحة دار المنزل لآخر وصاحب المنزل بر منها فاراد المحلب الدارقعمنها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقًا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة

القسمة ترفع والافلا ترفع وكذلك حائطا آخر فان شرط رفعها عن المشترك عليه رؤوس جذوع ولاحدها ورؤسها الاخرى على حائطا آخر فان شرط رفعها عن المشترك حين القسمة ترفع والافلا ترفع وكذلك حائطيين قسمين لصاحب حصة عليه رؤس جذوع وقد خرج بالمقاسمة لصاحب المحصة الآخر حيث نقاسا على كونه ملكاً له حكمة على هذا الوجهاي ان شرط رفعها حينا نقاسا ترفع والا يبقى لها حق القرار على الحائط الملوك للآخر الموجهاي ان شرط رفعها حينا نقاسا ترفع والا يبقى لها حق القرار على الحائط الملوك للآخر الاخر مادة ا ١١٧١ مجرفان لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا نقطع

الله مادة ١٧٢ الله قسمت دارمشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل وإحد من اصحاب المحص ان بفتح كوة وبابًا الى ذلك الطريق وليس لسائر اصحاب الطريق منعه الله مادة ١١٧٦ لله اذا بني احد اصحاب المحص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الاخرون القسمة نقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها وإن اصاب حصة الآخر فلة ان يكلف بانيه هدمه ورفعه

# الفصل العاسع في بيان الماياة

﴿ مادة ١١٧٤﴾ المهايأة عبارة عن قسمة المنافع ﴿ مادة ١١٧٤﴾ المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها مكنًا حال بقاء عينها

الله الم الم الم المهابأة نوعان النوع الاول المهابأة زمانًا كالوتهابأ اثنان على النوي بزرعا الارض المشتركة بينها هذا سنة والآخر سنة اخرى او على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة .النوع الثاني المهابأة مكانًا كما لوتهابأ اثنان في الاراضي المشتركة بينها على ان بزرع احدها نصفها والآخر نصفها الآخر او في الدار المشتركة عن ان يسكن احدها في فوقانيها والآخر في الطرف الآخر او احدها في فوقانيها والآخر في في محنانيها او في الداربن المشتركتين على ان يسكن احدها في الواحدة والآخر الاخرى في محنانيها او في الداربن المشتركتين على ان يسكن احدها في الواحدة والآخر الاخرى مخوز ايضًا في الحيول بن المشتركين على ان يستعمل احدها هذا والآخر الآخر المحمد في المحمو في المحمد المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحمد في ال

نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته بناء على ذلك ذكر المان وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا بيمًا اوكذا شهرًا لازم

المهاياة مكانا نوع افراز فالشريكان في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من اجزائها فالمهاياً ة تجمع منفعة احدها في قطعة من تلك الدار ومنفعة الا حرفي قطعة اخرى فلا بلزم ذكر المدة وتعييما في المهاياً ة مكاناً

﴿ مادة ١١٨٠ ﴾ كَا انه ينبقي اجراء القرعة في المهاياً ة زمانًا لاجل البدم يعني اي المحاب انحصص ينتفع اولاً كذلك في المهاياً ق مكانًا ينبغي تعيين المحل بالقرعة ايضًا

المتعددة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المتعددة المحاب المشاء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر فان كانت الاعيان المشتركة متغقة المنعة فالمهايلة جبرية وإن كانت مختلفة المتغمة فلا جبر مثلاً داران مشتركتان طلب احد الشريكين المهايلة على ان بسكن احداها والاخرى للآخر او حيوانان على ان يستعمل احدها وإحدا والآخر الاخر والمتنع شزيكه فالمهايلة جبرية اما لوطلب احدها المهايلة على سكنى الدار وللآخر المجار الحام او على سكنى احدها في الدار وزراعة آخر الاراضي فالمهايلة بالتراضي وان تكن جائزة الا انه اذا امتنع الاخر لا يجبر عليها

المسترك القابل القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل المسترك القابل المسترك القابل المستمة والا خرالها يأة نقبل دعوى القسمة ولولم يطلب القسمة احدها وطلب المهايأة وإحد وامتنع الآخر بجبر على المهايأة

القسمة وإمتنع الآخر مجبر على المهايأة احد الشريكين في الغين المشتركة التي لانقبل القسمة وإمتنع الآخر مجبر على المهايأة

المؤمادة ١١٧٤ على كل ما ينتفع العامة باجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون والقهوة والحام تؤجر لار بايها ونقسم اجرتها بين اصحاب الحصص على قدر حصمهم وإن امتنع احد اصحاب الحصص عن الايجار يجبر على المهايأة لكن اذا زادت غلمة اي اجرعا في نوبة احده تقسم تلك الزيادة بين اصحاب المحصص

الله المعددة عدد المهاياة وما المهاياة ومانا ومكانا المحص بعد المهاياة ومانا ومكانا الله يستعمل العقار المشترك في نوبته او النطعة التي اصابت حصته بالمذات بجوزلة ان يوجر ذلك الى آخر و بأخذ الاجرة انفسه

﴿ مادة ١١٨٦ ﴾ بقد ان حسلت المايأة على استيفاء المنافع أبدأ اذا آجر

اصحاب المحصص في نوبتهم وكانت غلة احدهم في نوبته اكثرفليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة اما اذا كانت على الاستغلال من اول الامر. مثلاً اذا تهاياً على اخذ وإحد اجرة الدار المشتركة شهرًا والآخر شهرًا فالزيادة مشتركة لكن اذا حصلت المهاياً وعلى ان يأ خذ احدها غلة هذه الدار والا خرغلة الدار الاخرى وكانت غلة احدى الدارين اكثر فلا يشاركه الآخر

المُشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على الاعيان فلا تصح المهاياة على غرة الاشجار المُشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على ان يكون لاحد الشريكين غرة مقدار من هذه الاشجار ولآخر غرة مقدار منها او على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر

اذا آجراحدها في نوبته لآخر فلا بجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة التآجر اذا آجراحدها في نوبته لآخر فلا بجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة التآجر الأمادة ١١٨٩ الله وإن لم بجز لقاحد من ارباب المحصص ان يفسخ المهايأة الجارية بحكم المحاكم فلكلم فسخها بالتراضي

المهابأة اما لو اراد فسخها ليعيد المال المشترك الى حاله القديم بلا سبب قالحاكم لا يساعده على ذلك

﴿ مادة ١٩١١ ﴾ بوت احد اصحاب الحصص او كلم لا تبطل المايأة

### البابالثالث

في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على اربعة فصول

### الفصل الأول

في بيان بعض قواعد في احكام الاملاك

الما لك من تصرفوعلى وجه الاستقلال مثلاً سفل ملك واحد وفوقانية لا خر فلصاحب الما لك من تصرفوعلى وجه الاستقلال مثلاً سفل ملك واحد وفوقانية لا خر فلصاحب الغوقاني حق القرار في التحناني ولصاحب التحناني خق السقف في الفوقاني يعني بستره من الشمس و بمحفظة من المطر فليس لاحدها ان يفعل شيأ مضرًا الآباذن الا خر ولاان يهذم بناء نفسة

المحلين بسنعملان الباب مشتركًا لا يسوغ لاحدها ان يمنع الآخر من الدخول والخروج المحلين بسنعملان الباب مشتركًا لا يسوغ لاحدها ان يمنع الآخر من الدخول والخروج المحلمان المائم مادة ١١٩٤ مجلاً كل من ملك محلاً صار مالكًا ما فوقه وما تحنه ا يضايعني يتصرف في العرصة التي هي ملك بالبناء والعلوكما يشاء وسائر التصرفات كحفر ارضها وانخاذها مخزنًا و ينشئها كما يشاء عمّاً او يجعلها بشرًا وغير ذلك من التصرفات الملكية

الله مادة ١١٩٥ ﴾ من احدث في داره بيتًا فليس له ان يبرز رفرافه على هوا - دار جاره فان ابرزه يقطع القدر الذي جاء على هوا عتلك الدار

المجرة بستانه المعرفة المتدت المحمان شجرة بستانه الى دار جاره او بستانه فللجاران المجرة بستانه الما ملاء المحرفة الما المحرفة المحرف

### الفصل الثاني في حق المعاملات الجمارية

﴿ مادة ١١٩٨ ﴾ كل احد له المتعلى على حائط الملك وبناه ما بريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً

المقصودة من البناء كالسكني او يضر الناحش كل ما يمنع المحوائج الاصلية يعني المنفعة الاصلية المقصودة من البناء كالسكني او يضر البناء اي يجلب له وهنا يكون سبب انهدامه المقداد او مادة . . ١٦ المجهد يد فع الفر الناحش بأي وجه كان . مثلاً لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد او طاحون فمن طرق المحديد و دو ران الطاحون بحصل وهن للبناه او باحداث فرن او معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكني فيها لتأذيه من الدخان و رائحة المعصن فهذا كله ضر رفاحش باي وجه كان يدفع و يزال وكذا لوكان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهرا الى طاحونه وجري الماء يوهن جدار الدار او اتخذ احد في اساس جدار جاره مزبلة والقاء القامة يضر المجدار فلصاحب المجدار تكليفه برفع الضر روكذلك الواحدث رجل بيدرا في قرب دار آخر و يجيء الفبار منه يتأذى صاحب الدارحتي الابطيق الاقامة فيها فله ال يكلفه رفع ضرره كما لو احدث رجل بناء مرتفعاً في قرب

بيدرا خروسد مهب ربحه فانه يكلفه رفعه للضر الفاحش كذلك لو احدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بامتعه الجارضررا فاحشًا فانه يكلفه رفع ضرره وكذلك اذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضررا فاحشًا فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه

المنع دخول الشمس ليس بضر رفاحش لكن سد الضياء بالكلية ضر رفاحش فاذا المنع دخول الشمس ليس بضر رفاحش لكن سد الضياء بالكلية ضر رفاحش فاذا احدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة فله ان يكلفه رفعه للضرر الفاحش لايقال الضياء من الباب كافت لان باب البيت بجناج الى غلقه للبرد وغيره من الاسباب وإنكان لهذا المحل شباكان فسد احدها باحداث ذلك البناء فلا يعد ضررًا فاحشا

المرادة ١٢٠ م الله المحل الذي هو مقر النساء كسحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضررًا فاحشًا فاذا احدث رجل في داره شباكًا او بناء مجددًا وجعل له شباكًا مطلاً على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او الفاصل بينها طريق فانه يؤ مربر فع الضرر و يصير ذلك الرجل مجبورًا لدفع هذا الضر ربصورة تمنع وقوع النظر اما ببناء حائط او وضع طبلة لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية كا اذا عمل ساترًا من الاغصان الني يرى من بينها مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدم و وبناه حائط علم راجع مادة ٢٢

اذا كان لواحد شباكفوق قامة الانسان فليس لجاره ان يكلفه الانسان فليس لجاره ان يكلفه سده لاحتمال انه يضع سلماً وينظر الى مقر نساء ذلك انجار راجع مادة ٧٤

الله المرى منها و المجنينة مقر النساء فاذا كان لرجل دار لا برى منها و قر نساء جارو لكن ترى جنينته فليس له ان يكلفه منع نظارته من تلك المجنينة بمجرد خروج نسائه في بعض الاحيان اليها

الملامادة ١٢٠٥ ملامة الذاكان لرجل شجرة فاكهة في جنينة وفي صموده البها بشرف على مقر نساء جاره فيلزمة عند صعوده اعطاء النساء الخبر لاجل التستر فان لم يخبر بمنعة الحاكم عن الصعود بلا اخبار

المراده ١٢٠٦ من الحصة الذي التسم النان دارا مشتركة بينها كأن يرى من الحصة التي الصابت احدها مفرنساء الالمعربؤ مران ان يخذا ستن مشتركة بينها

الحلين بسنعملان الباب مشتركًا لا يسوغ لاحدها ان يمنع الآخر من الدخول والخروج المحلين بسنعملان الباب مشتركًا لا يسوغ لاحدها ان يمنع الآخر من الدخول والخروج المحلمان المادة ١١٩٤ من ملك محلاً صار مالكًا ما فوقه وما تحنه ا يضًا يعني يتصرف في العرصة الني هي ملك بالبناء والعلوكما يشاء وسائر التصرفات كحفر ارضها وانخاذها مخزنًا و ينشئها كما يشاء عمًّا او بجعلها برًا وغير ذلك من التصرفات الملكية

المرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار

المجرة بستانه المعرة بالمربط المنافع المنافع

# الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية

الله المريد وليس لجاره مادة ١١٩٨ الله كل احد له المتعلى على حائط الملك وبناه ما بريد وليس لجاره منعه ما لم بكن ضرره فاحشاً

المقصودة من البناء كالسكني او يضر الفاحش كل ما يمنع الحواج الاصلية يعني المنفعة الاصلية المقصودة من البناء كالسكني او يضر البناء اي يجلب لله وهنا يكون سبب انهدامه المقصودة من البناء كالسكني او يضر البناء اي يجلب لله وهنا لكون سبب انهدامه حداد اوطاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون بحصل وهن للبناه او باحداث فرن او معصرة لا يستطيع صاحب الدار الشكني فيها لتأ ذيه من الدخان و رائحة المعصن فهذا كله ضرر فاحش باي وجه كان يدفع و يزال وكذا لوكان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهرا الى طاحونه وجري الماء يوهن جدار الداراو اتخذ احد في اساس جدار جاره مز بلة والقاء القامة يضر المجدار فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر وكذلك

لواحدث رجل بيدرًا في قرب دار آخر وبمجيء الفبار منه يتآذى صاحب الدارحني الابطين الاقامة فيها فله ارت يكلفه رفع ضرره كالمواحدث رجل بناء مرتفعًا في قريب

بيدرا خروسد مهب ربحه فانه بكلفه رفعه للضر الفاحش كذلك لو احدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بامتعه الجارضررا فاحشاً فانه يكلفه رفع ضرره وكذلك اذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري ما يوضر را فاحشاً فبناء على دعواه يلزم تعير ذلك السياق واصلاحه

المنع دخول الشمس ليس بضر رفاحش لكن سد الضياء بالكلية ضر رفاحش فاذا المدث رجل الشمس ليس بضر رفاحش لكن سد الضياء بالكلية ضر رفاحش فاذا احدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة فله ان يكلفه رفعه للضرر الفاحش لايقال الضياء من الباب كافت لان باب البيت بحناج الى غلقه للبرد وغيره من الاسباب وإن كان لهذا المحل شباكان فسد احدها باحداث ذلك البناء فلا يعد ضررًا فاحشا

الله الدار والمطبخ والبئر بعد ضررًا فاحشًا فاذا احدث رجل في داره شباكًا او بنا مجددًا وجعل له شباكًا مطلاً على ضررًا فاحشًا فاذا احدث رجل في داره شباكًا او بنا مجددًا وجعل له شباكًا مطلاً على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او الفاصل بينها طريق فانه يو مربر فع الضرر و يصير ذلك الرجل مجبورًا لدفع هذا الضر ربصورة تمنع وقوع النظر اما ببناء حائط او وضع طبلة لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية كا اذا عمل ساترًا من الاغصان الني يرى من بينها مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه و بناه حائط ما راجع مادة ٢٢

اذا كان لواحد شباكفوق قامة الانسان فليس لجاره ان يكلفه سده لاحتمال انه يضع سلماً وينظر الى مقر نساء ذلك انجار راجع مادة ٧٤

الله المرادة ١٢٠٤ منها مقر النساء فاذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنبته فليس له ان يكلفه منع نظارته من تلك المجنينة بمجرد خروج نسائه في بعض الاحيان اليها

الملاحة مادة م ١٢٠ كل الرجل شجرة فأكهة في جنينة وفي صموده البها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمة عند صعوده اعطاء النساه الخبر لاجل التسترفان لم بخبر بمنعة الحاكم عن الصعود بلا اخبار

المراده ١٢٠٦ المرادة افتسم اثنان دارا مشتركة بينها كأن برى من الحصة التي اصابت احدها مفرنساء الالمريؤ مران ان يتخذا ستن مشتركة بينها

المرادة ١٢٠٧ من رجل يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء آخر وإحدث عنه بناء فان كان هذا المحدث متضرراً فعليه دفع الضرر مثلاً اذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساه دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة ان يدفع هو مضرته وليس لة صلاحية ان يدعي على صاحب الدار القديمة كالواحدث شخص دارًا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له ان يعطل دكان المحداد بقوله انه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق المحداد وكذا اذا احدث رجل دارًا في القرب من بيدر قديم فليس له ان ينع صاحب البيدر من التذرية قائلاً ان غبار البيدر مجى هعلى داري

اذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل ثم احدث صاحب المعرصة فيها دارًا و بعده اجاد صاحب المنزل منزلة على وضعه الله على مقرالنسام من الدار المحدثة فصاحب هذه الدار هو برفع المفرج عنه وليس له ان يعول لصاحب المنزل امنع نظر منزلك

المجارفايس له ان يقول المشخص سبابيك في دارة بمنع اشرافها على مقرنساء جاره بناته مرتفع لذلك المجارفهدم المجارهذا التبناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقرنساء المجارفليس له ان يقول المشخص سد الشبابيك مجرد كون الشبابيك معدثة بل يلزم المجاران يدفع مضرته

المرادة ١٢١٠ الله احد شريكي الحائط لبس له ان يعليه ولا ان يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون اذن الا خر سوالاكان ما يفعله مضرا بالآخر اولالكن افا الراد احدها بناء بيت في عرصتو فله ان يضع رؤس جذوعه لكن ان وضع عشر اخشاب كان لشريكه ايضا حق ان يضع قدرها وإنما يضع نصف ما يقمل المائط من الاخشاب ليس له ان يتجاوزها وإن كان على ذلك الحائط ركوب لها على التساوي وإراد احدها ان بزيد في الحشابة فللا خر منهه

الذي على الحائط بينًا او شمالاً ولا من اسغل الى اعلى اما اذا كانت رؤس اخشابه عالية ولراد فسفيلها فله ذلك

الله الما الما الما الما المان الشخص بئر ما و حلو واراد جاره ان يبني في قربه كنيفًا اوسيافًا ما كما وكان ذلك يفعد ما و المبئر فان ضرره بدفع وان كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه فذلك الكنيف او المهاق مردم كذلك اذا كان طريق ما و حلو فبني آخر عدى

# سياقًا ماكمًا وقذره يضر بالماء الحلوضررًا فأحشًا ولم يُكن دفع ضرره الابالردم فانهُ بردم

### القصل الثالث

#### في الطريق

اذا كان على ظرفي الطريق لاحد داران فان اراد انشاء جسر من واحدة المحاخرى بنع ولا يهدم بعد انشاء بكن فيوضر رعلى المارين لكن لا يكون المحد حقى قرار في المجسر والبروزعلى الطريق العام فاذا انهدم المجسر المبنى على الطريق العام على الوجه المسطور فأ راد صاحبة اعادته بمنع

المروز على الطريق العام الدانيين المؤطبين المؤطبين

اذا اراد احدوضع الطين في طريق لاجل تعير داره فله وضعه في طريق لاجل تعير داره فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعًا الى بنائه بشرط عدم ضرر المارين

المرادة ١٢١٦ من الدى المحاجة يو خذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان و يلحق الى المطريق لكن لا يو خذ من بن مالم يتأ دالنمن راجع ما دي ١٢٥٥ و ٢٦٢٦ من المادة ١٢١٧ من الموريق من جانب الميري بنمون مثلها و يلحقها الى داره حالى عدم المضرة للاربن

﴿ مادة ١٢١٨ ﴾ يجوز لكل احد ان يفتع بلها مجدد ١١ لى المطريق العام

الله المرور في طريق خاص ان ينح المرور في طريق خاص ان ينح الميها بالله المرور في طريق خاص ان ينح الميها بالله المرود فلا المرود فلا الطريق المحاص المحاص ان يحدث فيه شيأ سواء كان مضرا او غير مضر الا بماردن الباتين

الم المجدد الى ذلك المطريق الا بأذن سائر اصحاب الطريق الخاصان يجعل ميزاب داره التي بناها محدد الى ذلك المطريق الا بأذن سائر اصحابه

الله على المادة ١٦٢٢ على الذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق المعاص فلا يسقط حق مروره بسن اباه فيجوز له ولمن اشترى منه ان يفتحه ثانيًا

﴿ مادة ١٢٢٢ ﴾ للمارين في الطريق العام حق الدخول في للطريق اكناص عند الازد حام فلا يسوغ ان يقسبوه الازد حام فلا يسوغ ان يقسبوه

بينهم ولا بجوزان يسدوا فمه

# الفصل الرابع

في بيان حق المرر والمجرى والمسيل

المسل يعني المسل يعني المسل يعني المسل يعني المروروحق المسرى وحق المسل يعني تترك هذه الاشياء وتبقى على وجها القديم الذي كانت عليه لات الشيء القديم يبقى على حكم مادة ٦ ولا يتغير الا أن يقوم الدليل على خلافه أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له يعني اذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الاصل فلا اعتبار له وإن كان قديمًا ويزال اذا كان فيه ضرر فاحش راجع مادة ٢٧ مثلاً اذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولومن القديم وكان به ضرر للمارة فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه في الطريق العام ولومن القديم وكان بد ضرر للمارة فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة ان بمنعة من المرور والعبور

المرابع عن اباحثه والضرر لا يكون لازمًا باحثه والضرر لا يكون لازمًا بالأذن والرضى فاذا لم يكن لواحد حق المروز في عرصة آخر ومر فيها بمعرد اذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك ان يمنعه من المروران شاه

اذاكان لواحد حق المرور في ممرمعين في عرصة آخر فاحدث المرور في ممرمعين في عرصة آخر فاحدث صاحب العرصة بناء على هذا المربأ ذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق المخصام مع صاحب العرصة راجع مادة ٥١

القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلاً لا ادء أنه يجري فيا بعد وعند احثياجها الى القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلاً لا ادء أنه يجري فيا بعد وعند احثياجها الى الاصلاح والتعمير يدخل صاحبها في المجرى او المجدول ويعمرها ان امكن اما اذا لم يكن امر التعمير الا بالدخول في العرصة فصاحبها يأذن له بالدخول فان لم يأذن يجبر من طرف الحاكم اي بقولوله اما ان تأذن بدخولة العرصة وإما ان تعمر انت

المادة ١٢٢٩ الله الدارمسيل مطرعلى دار الجارمن القديم وإلى الآن فليس للجار منعة فائلًا لا ادعه بسيل بعد ذلك

الطريق الله على الله الطريق الله الله الله الله الله الله الطريق ومنه تمتد الى عرصة واقعة في اسفله جارية من القديم ليس لصاحب العرصة سد ذلك

المسيل القديم فان سده برفع السد من ظرف الحاكم و يعاد ألى وضعه القديم المسيل القديم المدين المادة ١٢٢١ من ليس لاحد ان بجري مسيل محله المحدث الى دار آخر المراحد المسيل المسيل المسيل المسيل المساحد الدار المستريها اذا باعها منع جريه بل يبقى كما في السابق

اذا امتلا السياق الجاري بحق في داراخراو تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الداران بجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر

# الباب الرابع في بيان شركة الاباحة ويشتمل على سبعة فصول

#### · الفصل الاول بان الاشاء الماحة، غور

في بيان الاشياء المباحة وغير المباحة

﴿ مادة ١٢٢٤ ﴾ الماء والكلاء والنارمباحة والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء

الماه ١٢٢٥ على الماه الجاري تحب الارض ليس بملك لاحد

الإبار الني ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وعملو بل هي من القديم لانتفاع كل وارد فهي من الاشياء المباحة ولمشتركة بين الناس.

المرادة ١٢٢٧ من البحر والبرك الكبيرة مباحة كالحياض التي في اسواق بير وت وخارجها المرادة ١٢٢٨ من البس مملوكا من الانهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني المجاري المملوكة مباح ايضًا كالنيل والفرات والطونه والطونجه

المراضي هو الانهار الملوكة بعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروح نوعان النوع الاول الانهر التي ماؤها يتفرق وينقسم بين الشركاء لكن لا ينفد جميعة في اراضي هو الاه بل له بقية مباحة فالانهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لها نهر عام ايضا والشفعة لا تجري فيها النوع الذاني النهر الخاص الذي يتفرق ما في وينقسم الى اراضي اشخاص معدودة ولى انتها ثوالى اخر اراضيهم ينفد ولا ينفذ الى مفازة فالشفعة الما تجري في هذا النوع

النهر اذا جاء بطين الى ارض احد فهو ملكه لا يسوغ لآخر ان يتعرض له

الكلا النابت في ملك شخص بلا نعاطي سببه ابضاً مباح اما اذا تعاطى ذلك الشخص الكلا النابت في ملك شخص بلا نعاطي سببه ابضاً مباح اما اذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما اذا سنى ارضه او جعل لها خندقا او اعدها وهيأ ها بوجه ما لاجل الانبات فا لنبانات الحاصلة في تلك الاراضي تكون ما له لا يسوغ لا خران بأ خذ منها شياً فان الحذ واستملك يكون ضامناً

الكلا والمحشيش هو النبات الذي لاساق له فلا يشمل الشجر والنبات الذي لاساق له فلا يشمل الشجر والنطر ايضًا في حكم الحشيش

المجر مادة ١٢٤٢ مجر الاشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة يعني غير المجلوكة مباحة

الإمادة ١٢٤٤ على الاشجار النابتة بلا غرس في ملك احد هي ملكه ليس لآخر ان يخطب منها الا باذنو فان يفعل يكن ضامنًا

﴿ مادة ١٢٤٧ ﴾ الصيد مباخ

### الفصل الثاني

في بيان كيفية استملاك الإشياء المباحة

المرادة ١٢٤٨ على اسباب النملك ثلاثة الاول الناقل من ما لك الى مالك آخر كالبيع والهبة الثاني كون واحد خلف الآخر كالارث ، الثالث احراز شيء مباح لامالك له وهذا اما حقيقي وهو وضع البد حقيقة على شيء ما وأما حكي وذلك بنهيئة سببه كوضع اناه لمجمع ماء المطراو نصب شبكة لاجل الصيد

الله مادة ١٢٤٩ من المرزشياً مباحاً كان مالكاً له مستقلاً مثلاً لو الخد واحد من مهر ما ميد او بوعاء كالعلبة فبأحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية ان بنتفع منه وإذا اخذه آخر بدون اذنه واستهلكه يكون ضامناً

﴿ مادة ١٢٥٠ ﴾ كون الاحراز مغرونًا بالنصد لازم فلو وضع شخص وعا. في

محل بقصد اخذ ما والمطر فإد المطل المجنوع في ذلك الاناء ملكه كدلك الما المجنوع في المحوض الما الموضع شخص انام في معل المحوض الما الموضع شخص انام في معل بغير قصد فاد المطر المجنوع في الما يكون ملكاً له فيسوغ الشخص غيرم ان يتملكه أبا الاخذ (راجع مادة ٢)

الما الأومادة ١٢٥١ من طرف بغر الما الما المجلس في هكذا بشر الذي بنزما فيومن الما المحكون ما محرزًا فلو اخذ شخص من الما المجلس في هكذا بشر ينز بدون اباحة صاحبه وإستهلكه لا يازمة الضان وكفيلك الما الما المورود يعني ان ما المحوض الذي بقدر ما يجرى اليه الما من طرف بجرج من طرفه الآخر بقدره غير محور

﴿ مادة ١٥٦ ﴾ بحرز الكلا بجمعه وحصده ونحريزه

الموساهة ١٢٥٢ على يسوع الاحتطاب من اشجار الجبال المباحة لكل احد كاثناك كان وبعيرد الاحتطاب يعني مجمعها يصير مالكا لها والربط ليس بشرط

الفصل الثالث

فه يبلن احكام الاشيله المباحة العومية

الى المامة

الله مادة ١٢٥٦ عنه قبل اخذ الشيء المباح وإن ليس لاحد منع آخر عنه المحد مادة ١٢٥٦ عنه الحل الذي المحد من الكلا العلب في المحل الذي الاصاحب له وياحد منه و يجرز قدر ما يو بد

اذا جع شفص احطابًا من الجبال المباحة وتركها فيها فيها عوزه طخاء غيزه المختما فللد الشخص ان يستفدها منة

المباحة وفي الأودية وللراعلي الني الإصاحب لما

المساكة الصيد في جمعة الاجير من المحطب او المسكه من الصيد فهو للسنة جر

### الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة

﴿ مادة ١٢٦٢ ﴾ الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.

﴿ مادة ١٢٦٢﴾ حن الشفة هو حق شرب الماه

المجور عبر الملوكة عبر الملوكة المنطقة المنطق

الله والمراكف المراضي والمناء الطاحون لكن عدم المنهر التي ليست ملوكة وله ان يشقى جدولاً لسقى الاراضي وإنشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فاذا فاض الماء والماء بالكابية او منع سير الغلك فانه يمنع

الله الذي لم يحرز المنهان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز المنه المحرز المركة حق المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق الشربها لاصحابها وللعامة فيهاحق الشفة فقط فلا يسوغ لاحد ان يسقي اراضية من نهر

معصوص بجاعة او جدول او قناة او شربلااذنهم لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شنته

وله ايضاً أن بورد حيواناته من النهر طالجدول والقناة المذكورات أن لم مخش من تخريبها محسب كثن المحيوانات وكذلك له اخذ الملمنها الى جنينته وداره بالجرة والقربة مثلاً الم

السلامة يعني أن عدم الضرر شرط كتخريب حافة المحوض أوالبشرا والنهر

﴿ وَمَادة ١٠٦٩ ﴾ ايس لاحد الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرًا يعني جدولاً الاً باذن الا خربن وليس له ان يبدل نوبته القديمة وليس له ان يسوق الماء في

نو بنو الى ارض له اخرى لاشرب لها من ذلك النهر ولو رضي اصحاب المحصص بهذه الاشياء فلهم او لورثهم الرجوع بعده

#### الفصل الخامس. في احياء الموات

المرادة ١٢٧٠ الله الاراضي الموات في الاراضي الذي ليست ملكا لاحد ولا في مرعى ولا محنطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن اقضي العمران يعني ان جهير الصوت لو صاح من اقصى الدور الذي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوتة

الإمادة ١٢٧١ الله الاراضي القريبة الى العمران نترك للاهالي مرعى ومعنصدًا ومعنطبًا ويقال لها الاراضي ألمتروكة

السلطاني السلطان المحيى شخص ارضًا من الاراضي الموات بالاذب السلطاني صار مالكًا لها وإذا اذن السلطان الوركيلة لشخص باحياء ارض على ان لايكون مملكًا بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بتلك الارض كا اذن له لكن لا يكون ما لكًا تلك الارض، كا اذن له لكن لا يكون ما لكًا تلك الارض،

المجرمادة ١٢٧٢ عجد فلو احيى شخص مقدارًا من الاراضي وترك بافيها فا احياه يكون مالكمًا له و باقيه ليس له لكن اذا بقي في وسط الاراضي التي احياها محل خال فذلك المحل بكون له ايضًا

الني احياها المحني آخرًا بعني يكون طريق الشخص منها المناه المحدة جاء آخرون المناه المحني الموات و بعده جاء آخرون النظام الاراضي المناه المناه

الله المرف المعنى المناه المناء المناء المرض كذلك المحرث والسقي ال المن المحرث والسقي ال المن المحرث والسقي ال

اذا بني شخص جدارًا في اطراف ارض من اراضي الموات او بني الموات او بني مسناة بقدر ما تحفظها من ماء السيل يكون قد احيى ثلك الارض

الإمادة ١٢٤٧ من الاستجار او الشوك او اغصار الاستجار اليابسة محيطة بجوانب الاراض الاربعة او تنقية الحشيش منها او احراق الشوك او حفر البئر ليس باحياء ولكنة تحير

المرادة ١٢٨٨ على افا حضد شخص ما في الاراضي المواحد من الحشيش أو الشوك و وضعة في اطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ما السيل اليها ولم يتم مساحها فلا يكون احيى تلك الاراضي ولكن يكون جوها

الموات ا

الإمادة ١٢٨٠ الله من حفر بشرافي اراضي المولت باذن السلطان فهو ملكه،

#### الفصل الثالث

في بيان حريم الآبار المعفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة بالاذن

المسادة المرا المجرد حريم المريعني حقوقه سن جهانه من كل طوفيه اربعون ذراعا المستخرج من الارض المجاري على المستخرج من الارض المجاري على وجهها لما من كل طرف خمتهائة ذراع

الإمادة ١٦٨٦ عن حريم النهر الكرير الذي لا يعناج الى الكري كل وقعه من كليطوف مقدار من معدار حريد من جانبه مساويا عوضه

الإرض على مندار ما يلزمها من المحل لاجل طوح الاحجار وللعلين عند كريها

المادة ١٢٨٩. ١٢٨ عرم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالمين في كل طرف،

الإمادة ١٨٦٦ الله حريم الآبار ملك اصحابها لا يجون لفين هارس يتصوف بها بوجه من الوجوه ومن حفر بثرا في حريم آخر بردم وعلى هذا الوجه ايضا حريم المينابيع والابر والقنطات

الله المراه المراع المرجهان المراه المراكن في القرب من حريم بر الا خر فري هذا المير في سائر جهانه ايضا اربعون فراعاً لكن في جهة البرالايول ايس لا ان بجانوز حرية

﴿ مادة ١٢٨٨ ﴾ اذا حنر شخص بئرا في خارج حريم بئر فذهب ماء البنر الاول

الى الثاني فلاشيء عليه كالو فنع شخص دكانًا هند دكان أخر وكسدت مجارة الاولى فلا نفلق الثانية

المرادة ١٢٨٩ على حريم الشجرة المفروسة بالآذن السلطاني في اراضي الموات من كل جهة خسة اذرع لا يجوز أغيره غرس شجرة في هذه المسافة

المادة و ١٢٩ كل سافية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يسك الماء لصاحب السافية وإن لم لصاحب السافية وإن لم لصاحب السافية وإن لم يكن طرفاها مرتفعين فإ ارتفع منها دويد بأن كان عليها اشجار مغروسة قالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب السافية ان يطرح الطين على طرفيها وقت كريها

﴿ مَاده ١٢٩١ ﴾ لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره ايضا اب مجفر بئرًا آخر في ملك المنات المنات البئر بقوله المنات المنا

# القصل السابع

في بيان المسائل العائدة الى أحكام الصيد

المرادة ٢٩٢١ على الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرج والبندقة اوغيرها كالشبكة او بالحيوان المفترس المعلم كالكلب او بالطائر الجارح كالصفر

ومادة ١٢٩٢ الم الصيد هو الحيول المتوحش من آلانسان

و المري المستأنس المري المري المستأنس الاهلية لا تصادكذ الحيوان البري المستأنس بالانسان ايضا لا يصاد بناء على ذلك الحام المعلوم انه غير بري بدلالة امثالو او الصقر الذي برجلو المجرس او الغزال الذي في عنقه الطوق اذا المسكما احد تكون من قبيل اللقطة فيلزمة الاعلان بهاكي تعطى لصاحبها

المرجله المراك على الفرار على الفرار والمخلاص كفرال مثلاً وقع في بئر فيكون المحال الم

المرادة ۱۲۹۲ الله من اخرج صيدًا عن حال صيديته فكانه قد أمسكه المرادة ١٢٩٧ المرادة ١٤٠٤ المرادة ١٤٠٤ المرادة ١٢٩٧ المرادة ١٤٠٤ المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المر

اكفلاص معة صار مالكا له لكن اذا كان جرحه خفيفًا بصورة بتخلص معة فلا يكون مالكًا له فبرجي آخر اياه او بمسكه بصورة اخري يكون مالكًا له وكذا لو رمى شخص صيدًا و بعد لمن اوقعة بهض ذلك هاربًا فبأخذ آخر اياه يستملكه

اذا رمى صيادان صيد ابرصاصها الم يصير ذلك الصيد مشتركا بينها مناصفة

الله المعلمين وإلى المسك كل واحد منها المعلمين وإصابا صيدًا فذلك الصيد بين صاحبيها مشترك وإذا امسك كل واحد منها يكون الصاحبه وكذلك اذا ارسل اثنان كلبيها المعلمين فاوقع احدها صيدًا والثاني فتله فان كان الكلب الاول اوصله الى حالة لايكن النغلص معها فذلك الصيد لصاحبه والأفهو للثاني

ان يستملكة بالصيد

المؤمادة ١٠٠١ مل شخص هيأ محلاً في حافة الماء لاجل صيد السمك فجاءه سمك كثير وإخذ الماء بالفلة فان كان ذلك السمك بمسك من غير صيد فهولذلك الشخض وإن كان اخذ ذلك السمك محناحاً الى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص و يسوغ لآخر أن يستملكه بالصيد

الله المرادة ١٢.٢ من الكالة بلا احرازه باغلاق بابه فلوجاء آخر وإخذه ملكه

المرادة ١٢. ٢٠ المرادة المراد

المرادة ٤ ، ١٢ كل اذا انخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكاً له فاذا جاء آخر واخذ بيضه او افراخه فليس لصاحب البستان ان يسترد ذلك منه لكن اذا هيأ صاحب البستان بستانه لاجل ان يبيض او بفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء و باض وفرخ فيه فييضه وإفراخه له

المؤمادة ١٢٠٥ على المختلف ألم المخلف في بستانه محلاً للنما فعسلة لله لانة معدود من منافع بستانه لا يجوز لاحد أن يتعرض له لكن يلزمة أعطاء عشره الى بيت المال المختلف المختلف في كوارة شخص بعد ما لا محرزا وعسلها أيضاً ما ل ذلك الشخص

الدار فلصاحب الكوارة ان يسترده

# الباب الخامس

في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين

#### الفصل الاول:

في بيان تعيرات الاموال المشتركة ومصارفاتها السائرة

الإمادة ١٠٠٨ على مقدار حصصهم المشترك منى احناج الى التعمير والترميم يعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم

اذا عمر احد الشريكين الملك المشترك بأذن الآخر وصرف من ماله قدرًا معروفًا فله الرجوع بجصة شريكه بعني يأخذ من شريكه مقدار ما انصاب حصته من المصرف

المراد الآخر التعمير فانة بستاً ذن الحاكم و يصير آذن الحاكم قامًا مقام اذن الغائب صاحب المحصة يعني أن تعمير صاحب المحصة يعني أن تعمير صاحب المحصة المحاضة الملك المشترك باذن المحاكم في حكم اخذه الاذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بمصته من المصرف

الحاكم يكون متبرعًا يعني ليس له أن برجع على شريكه بقد أر ما اصاب حضته من المصرف سواع كان ذلك الملك المشترك بدون اذن من الشريك أو من المحاكم يكون متبرعًا يعني ليس له أن برجع على شريكه بقد أر ما اصاب حضته من المصرف سواع كان ذلك الملك المدترك قابل القسمة أولم يكن

اذا طلب شخص تعمير الملك الشترك القابل للقبيمة وكان شريكه بحصته شريكه ممتنعا وعمره بدون اذن يكون متبرعاً يعنى لا يسوغ لة الرجوع على شريكه بحصته وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناء على مادة ٥٦ لا يجتزعلى

التعمير لكن مجبر على القسمة وذلك الشخص بفد القسمة يفعل محصدوما يشاء

احناج الى العارة وظلب احد للشريكين تعبيره وامتنع الآخر فيصرف غليه قدرًا معروفًا باذن الحاكم ويعبره ويكون مقدار ما اصاب حصة شريكه من المصارف العميرية دينًا له عليه وله أن يستوفي دينه هذا من العجزته باهبار ذلك الملك المشترك وإن عمر من غير اذن الحاكم فلا ينظر الى مقدار ما صرف ولكن له أن يستوفي المقدار الذي اصاب ستصة شريكه من فيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح

اذا تهدم بالكلية الملك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحام وصارع رصة وطلب العد المجابه بناء م والمتنع الأخر نقسم العرصة ولا مجبر على البناء

اذا تهدمت النبية المنافية النبي فوقانها الماحدو تعنانها الآخر أو احترقت فكل واحد يعمر ابنيته كافي السابق ليس لاحدها ان ينخ الآخر ويقول صاحب الفوقاني لصاحب القيناني عمر ابنيتك لاركب انا بابنيتي عليها قان امتنع صلحب القيناني يستاذن صاحب الفوقاني الحاكم وينشئ الابنية الفوقانية والتحنانية وينع صاحب التحناني من التصرف حتى يعطيه حصة مصرفة

مرادة 1717 الله اذا تهدم طلط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لها كرق وس جدوع وعر احدها عند امتناع الآخر قلة منع شريكه من وضع حموله على ذلك الحائط احتى يود ديد نصف مصرفه

الله مادة ١٣١٧ كله الدا تهدم حائط بين دارين فصاريري من احدى الدارين مقر نساء الاخرى ولراد صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركا والمتعم صاحب الاخرى فلا يجبر على البناء لكن بجبر من طرف الحاكم على الخاذ ستن بينها بالاشتراك من دف الوشية فيره

اذاحصل الخائط المشترك مين جارين وهن وخيف من مقوطه واراد احدها نقضه وامتكع الاخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك المخرفي الأاحناج العقار المقترك بين الصغيرين او بين الوقفيت الى التعمير وكان ابقاق على حاله مضر المؤاحد الوصيين او احد المتوليين يطلب التعمير والآخر يتنع يجبر على التعمير مثلاً اذا كان بين ذاري صغيرين حائط مشترك حيف من أ

مقوطه و وصي احده إبطاب التعدير و وصي الآخريا بي برسل من طرف الحاكم امين أبو ينظر ان كان في ترك هذا الحافظ على حاله في المواقع ضرر معلوم في حق المصغيرين في برالوصي الآبي على تعمير ذالك المحافظ مشتركا مع وصي الآخر من مال الصغيرين كذلك اذا كانت دار مشتركة بين وقفين احناجيت الى المتعيير وطلب احد المتوليين المعمير وامتنع الا خربيبر من طرف ما كما كم على التعمير من حال الوقف

، الإمادة ما ١٠٦٠ الله اذا كان حرفان مشارك بين اثنين وإبي احدها عن تربيته وراجع الا خر الحاكم بامر الحاكم الابي بقوله اما ان تبيع حصتك وإما ان تربي الحيوان مشاركا

# والفضل الثاني المحمد المنافي المنافي المروالجاري واصلاحها

ملامادة ١٩٦١م الله كري النهر الذي هو غير مسوك واصلاحه على بيت المال وان لم يكن وسعة في بيت المال فان لم

الشرب لايشاركم في موهنة الكري والاصلاح المعاب حق المنفة إ

البعض بنظر ان كان النهر عاماً بجبر الآبي بعلى الكري مع البقية بالاشتراك وابي البعض بنظر ان كان النهر عاماً بجبر الآبي بعلى الكري مع البقية بالاشتراك واجع مادة ٦٦ البعض بنظر ان كان النهر خاصاً فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن الحاكم و ينعون المتنع عن

الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدارما اصاب حصته من المصرف

اذ امتنع كلفة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك فات كان النهر عامًا يجبر ما على الكري وإن كان خاصًا لم يجبر وا

به المام المجهد المام علوكا اوغير ملوك اذا كان في حافة ارض لاحد وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الارض لاجل الاجتياجات كشرب وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الارض لاجل الاجتياجات كشرب

المحصص متشاركون في ذلك فإذا جاوزاعلى ارض لصاحب حصة برئ وجناة ارباب المحصص متشاركون في ذلك فإذا جاوزاعلى ارض لصاحب حصة برئ وهكذا ينزل الى آخره لان الفرامة بالغنيمة راجع مادة ٨٧ مثلاً نهر مشترك بين عشرة احناج الى الكري فصارف اعلى حصة الى نهاية اراضها على الجميع و بعده على لتسعة بهاذا جاوز

اراضي الثاني فينقسم على النمانية بعده على هذا السياق يذهب فصاحب الحصة السفلى يشارك الجبيع في المصرف و بعده يقوم بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب المحصة العليا افل من المجبيع ومصرف صاحب المحصة السفلى اكثر منهم. لان مجرى مائه من الاول الى الاحر

المجيع المحمد المحمد المساق المالم ببندا من الاسفل هكذا الجهيع بشركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلانجاو زيمنة الى ما فوقه ببراً صاحب الحصة وهكذا يبرقون وإحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه المجهة بكون مصرف صاحب المحصة السغلى اقل من المجميع ومصرف صاحب المحصة السغلى اقل من المجميع ومصرف صاحب المحصة العليا اكثر منهم لان عجرى قذره من الاول الى الاخر

المرادة ١٢٢٨ المراف العربة العربة المحاص ايضاً كالسياق المالح يبدأ من الاسفل و يعتبر فه اي مدخله بصير مشاركا في المصارف التعميرية العائدة الى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منهاه بعد مشاركته كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحدها لان عمره من اول الطريق الى اخره بعكس كري النهر فان مجرى ماه الارض العليا لا يتجاوزها

# الباب السادس

في بيان شركة العقد ويشتمل على ستة فصول الفصل الاول

في بيان تعريف شركة العقد ونقسينها

الله المال والربح مشتركاً بينها او بينهم الله المال والربح مشتركاً بينها او بينهم

المرادة ١٢٠٠ الله ركن شركة العند الانجاب والقبول لفظا او معنى مثلاً اذا المخصلا خرشاركتك بقدركذا غرشا راس مال على ان تاخذ وتعطي وقال الآخر قبلت فتكون الشركة منعقدة بالايجاب والقبول لفظا وإذا اعظى شخص الف غرش الى الآخر قائلاً ضع انت الف غرش وإشتر ما لا وفعل الآخر مثل ما قال تصير الشركة منعقدة بقبولو معنى

المرادة ١٢١ من المركة العقد تنقسم الى قسيين فاذا عقد اثنان او اكثر عقد الشركة بينها او بينهم على المساواة التامة وكان ما لها او مالهم الذي ادخلاه في الشركة بيا يصلحان يكون راس مال الشركة وكانت حصنها متساوية من راس المال والريح تكون الشركة مفاوضة كالو توفي رجل فاتخذ اولاده مجموع اموال ما انتقل اليهم من الهم مراس مال على ان يشتر وا و يبيعوا من سائر الانواع و يقسم الربح بينهم على التساوي يكون عقد شركة مفاوضة ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر وإذا اختل شرط بين شروط المساواة التامة تكون شركة عنان

الشركة اعال وإما شركة وجوه فاذا عقد الشركاء الشركة على راس مال معلوم من كل شركة اعال وإما شركة وجوه فاذا عقد الشركاء الشركة على راس مال معلوم من كل وإحد مقدار معين على ان يعملوا جميعًا اوكل على حدة او مطلقًا وما محصل من الربح يقسم بينهم تكون شركة اموال وإذا عقد والشركة وجعلوا رأس المال عملهم على نقبل العمل يعني تعهده والتزامة من آخر والكسب المحاصل اي الاجرة يقسم بينهم تكون شركة اعال و يقال لها ايضًا شركة ابدان وشركة صنائع وشركة نقبل كشركة خياطين او خياطين وصباغين وإذا لم يكن لجماعة رأس مال وعقد والشركة على شراء سلع التجارة نسيئة وتقسيم ما مجصل بعيد بيعها من الرمج بينهم تكون شركة وجوه

#### الفصل الثاني

في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد

الشريكين الشريكين في الاخذ والبيع وتقبل العمل من الناس بالاجن وكيل الآخر فكا ان العقل في تصرفو بعني في الاخذ والبيع وتقبل العمل من الناس بالاجن وكيل الآخر فكا ان العقل والتمييز شرط في الوكالة فكذاك كون الشريكين عاقلين ومميز بن شرط في الشركة ابضاً على العموم

الكفالة المناوضين المناوض

الكفالة فحين الكفالة فكل واحد من الوكالة خاصة ولا تنض الكفالة فحين عقدها اذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الآخر فيجوز للصي المأذون عقد شركة العنان لكن اذا كانوا بالغين وذكرت الكفالة حين عقد شركة

العنان يصيركل فاحدمن الشركاء كفيل الآخر

الله مادة ١٣٤٦ على بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط فاذا بقي ميهاً ومجهولاً تكون الشركة فاسدة

على مادة ١٩٢٧ على كون حصص الربح الني تنفسم بين الشركاء كالنصف والثائث والربع جزأ شائعاً شرط فاذا تفاول الشركاء على اعطاء احدهم كذا غرشًا مقطوعًا تكون المشركة باطلة

#### الفصل الثالث

في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الاموال

المرمادة ١٢٢٨ من قبيل النقود شرط

المسكوكات النعاسية الرائجة معدودة من النفود عرفًا

﴿ سَلَاةً . ١٠٤٤ ﴾ عير المسكوك من الذهب والنضة ان جرى التعامل فيه بين

الناس عرفا وعادة فهو في حكم المقود مؤلا ففي حكم العروض

الذي في ذم الناس رأس مال الشركة. مثلاً اذا كان لا ننين في ذمة آخر دين فلا الذي في ذمة آخر دين فلا الذي في ذمة آخر دين فلا يجوز ان يخفراً س مال و نعقد الشركة عليه وكذا اذا كان رأس مال احدها عينًا وراس مال الأخر دينًا فالشركة غير صحيحة

النقود كالعروض والعقار يعنى لا يجوز ان تكون هذه رأس مال الشركة الآلن الشخصين النقود كالعروض والعقار يعنى لا يجوز ان تكون هذه رأس مال الشركة الآلن الشخصين اذا ارادا ان يخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال فكل واحد منها يبيع نصف ماله بنصف مال الآخر مثلاً و يعد حضول اشتراكها يجوز لهاعقد المشركة على هذا المال المشترك كالموكان لا تتين بنوع مال من المثليات مثلاً لكل واحد مقد ار حنطة نخلطا احدها بالآخر فبعد حصول شركة الملك يجوز لها ان يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال و بعقد اعليه الشركة

المردون وإن الأكاف بسبب كونونا بقائلبردون لا يكون الصاحبة حصة من الاجرة لكنه يا على الما يوجراه المردون والأخر الكاف فاشتركا على ان يوجراه المواحب المحاصلة تكون لصاحب المردون والأكاف بسبب كونونا بقائلبردون لا يكون الصاحبة حصة من الاجرة لكنه ياخذ

#### اجرمثل أكافه

المحمادة ١٢٤٤ على اذا كان لواحد دابة ولا خراسعة وتنظاركا على تحييل الامععة على اللهابة وبيجا على ان ما حصل من النريج يكون بينها مشتركا فالشركة فاسدة والريح المحاصل يكون لصاحب الامتعة وصاحب الدابة بأخذ اجر مثل دانته والله كان ايضا مثل الدابة بأن كان لواحد دكان ولا خرامتعة فشاركا على بيج الامتعة في الدكان على ان ما بحصل من الريخ مشترك بينها فالتمركة فاسدة وريج الامتعة يكون الصاحبا وصاحب المكان بأخذ اجر مثار دكانوه

# الفصل الرابع في بعض ضوابط نتعلق بشركة العند

الجائز إن يكون عمل شعوس كثر قيمة بالنسبة الدعمل شعوب آخر مثلاً اذا كان شريكان الجائز إن يكون عملاً اذا كان شريكان شريكان شركة عنان ورأس مالهلامتساو وكالاها ايضا مشووط عله وشرط اعطاء احدها حصة واثنية من الربح يكون الشرط جائزاً الانه بجوزاف يكون المدها في الاخذ والعطاء المهر وعلمازيد وإنه

المعادة ١٠٤٦ من العالى نوع من العالى فاذا تشارك اننان شركة صنائع بيان وضع شخص في دكانه آخر من الربات الصنائع على ان ما يتقبله هو و يتجده من الاعلى يعلم فذلك الآخر وما محصل من الكسب يعني الاجرة بينها مناصفة تكويل جائزة واستحقاق صاحب الله كان نصف الحصة بسبب كونه ضامناً ومنعبداً للصل وفي ضحن دلك المعمل من ضحن دكانه

المؤمانة ١١٤٧ على كان استحقاق الذيج يكون نازة بالمال او بالعيل كذلك بجكم ماهة هم يكون نارة بالفيل كان في المفار به يكون ربيدالا لي مستقا باله والمضاربيد بعله واقا أخذ وإحد من ارباس الصنائع بليدًا عند و واعله ما تقبله وتعبد و من الفيل بنصف اجرته بكون جائزا والكسب بعني الاجرة المأخوذة من اصحاب العمل كاليكورين نصفها مستقاللا المناذ المناف العمل نصفها مستقاللا المناذ المالية الله كو يعني المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربيح مثلاً اذا قال شخص لآخر إنت اتجر بالك على ان والعمل والعمل والنمان فلا استحقاق للربيح مثلاً اذا قال شخص لآخر إنت اتجر بالك على ان

الرنج مشترك بيننا لا يوجب الشركة وفي هذه الصورة ليس له اخذ حصة من الربح المحاصل الرنج مشترك بيننا لا يوجب الشركة والمربح انما هو بالنظر الى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر الى العمل الموقع فالشريك المشروط عله ولولم يعمل بعد كأ نه عمل مثلاً الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليها اذا عمل احدها ولولم بعمل الآخر بعدر أو بغير عدر يقسم الربح بينها على الوجه الذي اشترطاه حيث حكل واحد منها وكيل عن الآخر فبعمل شريكه بعد هو ايضاً كأ نه عمل

الشركة في يدكل واحد منها امين الآخر فال الشركة في يدكل واحد منها المين الآخر فال الشركة في يدكل واحد منها في حكم الوديعة اذا تلف مال الشركة في يد واحد منها بلا نعد ولا تقصير لا يكون ضامنًا حصة شريكه

او متفاضلاً لكن في صورة كون رأس المال في شركة الاموال يكون مشتركا بين الشريكين متساويًا او متفاضلاً لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر اذا كانت المقاولة على ان الربح مشترك بينها نكون مضاربة كانا تي في بابها المخصوص وإذا كان الربح تمامًا عائدًا الى العامل يكون قرضًا وإذا شرط كون الربح تمامًا عائدًا الى صاحب بأس المال فيتكون راس المال في يد العامل بضاعة والعامل مستبضع ومن كون المستبضع في حكم الوكيل المتبرع يصير الربح او الخسار تمامًا عائدًا على صاحب المال

المركة لكن المركاء ثلاثة أو أكثر تنفسخ الشركة في حتى المبت أو المجنوب وحده وتبقى بين الا تحرين

المركة بالشركة بفيخ الشركة بفيخ احد الشريكين لكن عام الا خر بفيخه شرط لاتنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ احدها معلوماً للا خر

اذا فسمخ الشريكان الشركة واقتساها على كون النقود الموجودة لواجد والديون التي في الذم لآخر لا تصمح القسمة . وفي هذه الصورة مها قبض الآخر من التقود الموجودة يكن مشتركا وما في الذم من الدين ايضاً يبقى مشتركاً بينها (راجع مادة ١١٢٢)

اذا اخذ احد الشريكين مقدارًا من مال التجارة ومات وهو في حال العبل التجارة ومات وهو في حال العبل مجهلاً نستوفي حصة شريكه من تركته (راجع مادة ١٠١)

## الفصل الخامس.

في بيان شركة المفاوضة

احدها كا ينفذ في حق نفسه يكون نافذًا في حق شريكه . فاذا اقراحدها بدين فالقر احدها كا ينفذ في حق نفسه يكون نافذًا في حق شريكه . فاذا اقراحدها بدين فالمقر له أن يطالب ابها شاء ومها ترتب دين على احد المفاوضين من اي نوع كان في المعاملات المجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة بلزم الآخر ايضاً . وكا ان ما باعه احدها مجوزرده على الا خر بالعيب كذلك ما اشتراه احدها مجوزرده على الا خر بالعيب

المناوضين لنفسه وإهله وعياله له خاصة لاحق لشربكه فيها لكن بجوز للبائع مطالبة شربكه بنمن هذه الاشياء بحسب الكفالة ايضا

المجرمادة ١٥٥٨ المجرم المفاوضان في شركة الاموال كا ان كونها متساويين بقدار راس مالها وحصفها من الربح شرط كذلك عدم وجود فضلة عن راس مال احدها تصلح راس مال شركة يعني النقود او الاموال التي في حكم النقود شرط ماما اذا كان لاحدها فضلة عن راس مال الشركة لا تصلح راس مال يعني عروضًا او عقارًا او دينًا في ذمة آخر فلا نضر المفاوضة اي فلا تنقلب عنانًا

الشريكان في شركة الاعال اذا عقد الشركة المائل ان يتقبل كل وإحد منها اي عمل كان وعلى السوية ضانها العمل وتعهدها وعلى تساويها في الفائدة والمضرر ومها ترتب بسبب الشركة على احدها يكن الآخر كفيلاً له تكون مفاوضة في هذه الصورة نجوز مطالبة كل واحد منها ايها كان باجن الاجير واجن الدكان وإذا ادعى شخص بمتاع واقر به واحد منها يكون اقراره مّا فذًا عليها وإن انكره الآخر

المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينها مناصفة وكل واحد منها كفيل الاخر تكون مغاوضة وشركة الوجوه

الله مادة 1771 على بشترط في عند المعاوضة ذكر لفظ المفاوضة او تعداد جميع شرائطها وإذا عندت الشركة مطلقة تكون عنانًا

﴿ مادة ١٢٦٢ ﴾ اذا فقد شرط من الشروط الذكورة في هذا النصل على الوجه

المار تنفلب المفاوضة عنانا مثلاً اذا دخل الى يد واحد من المفاوضين في شركة الاموال مال بالارث او بطريق الهبة فاذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود تنقلب المفاوضة عنانا لكن اذا كان الزائد على رأس مال الشركة لا يصلح رأس مال كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة كامر بل تبقى على حلفا مفاؤضة

المناوضة ولا عكس الله الماكان شرطة الصنان في شرط ايضا الصنة المنان في شرط ايضا الصنة المنان في شرط ايضا الصنة

المعاوضين ولا عكن فان احد المعاوضيين له ان يعارك آخر عنان بجوزا بفط المعاوضين ولا عكن فان احد المعاوضيين له ان يعارك آخر عنانا ومادتها وليسي لشوبك المعارن المعان المنازك علانا بل ما دويها كالمعارة

الفصل الخامس في حق شركة الهمان بشتمل على ثلاثة سباحث

# البعث الأول

فيربيان المسائل المائلة الىشركة الاسطال

المؤمادة ١٠٦٥ على الإسترط في الشريكين شركة عنان كون رأسي مالها متساويبين بل يجوز كون رأسي مالها متساويبين بل يجوز كون رأس مال احدها از يد من راس مال الاخروكل وإحد منها لا يكودن عبرورا على ادخا ل جميع نقده الى راس الملل بل يجوز ان يعقد الشركة على يجهونه المعلى مقدار منه فهذه الجهة بجوز ان يكون الما فقطة على راس مالل مشركة كنابه ها مفالاً

المناعقدها على نوع تعارة عاصة كفارة النيخورة مثالاً المناعقدها على عوم العبارات كذلك يجوز الفراعة عاصة كفارة النيخورة مثالاً

المرادة 1574 ملا من كيفا شرط نفسيم الربح في الشوكة الصحيحة فلدلك النفرط بيواها، على كل حال

المومادة ١٦٦٦ المجد بقسم الربع في الشركة الناسدة على مقدار راس المال فاذا شرط الاحد الشريكين زيادة فلا تعتبر

على مادة ١٢٦٦٩ على الضرير الم المعمل الماقع بالا تعد ولا تقصير منفسم على كل حال

على مقدار واس المال فاذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر

اذا شرط الشريكات تقسيم الربح بينها على مقد ار راس المال سوا كان رأس المال متساويًا او متفاضلاً يكون صحيمًا و يقسم الربح بينها على مقدار راس المال كاشرطاسوا و شرط عمل الاثنين الوشرط عمل المالية اذاشرط عمل المال كاشرطاسوا و يكون رأس مال الا خرفي يده في حكم البضاعة

المراحة الالا المراحة المراج وكان الشريكان في راس المال وشرطا من الربح حصة والده الاحدها مثلاً كثلثي الربح وكان الضاعل الاثنين مشروطاً فالشركة صحيحة والشرط معتبر ( راجع مادة ١٢٥٥) اما اذا شرط عمل احدها وحده فينظر ان كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصتة من الربح زائدة كذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر و يصير ذلك الشريك مستحقاً ربح رأس ماله بماله والريادة بعمله لكن حيث كان رأس ما ل شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة وإن كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويتسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء ينها على مقدار رأس المال لانة اذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل او ضات للزيارة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق المربح انا هو بواحد من هذه الامور الثلاثة ( راجع مادة ١٣٤٧) و مادة ١٢٤٨)

الله المركة سواء كان بيعمال الشركة سواء كان بالنقد او بالنسيئة بما قل او كثر بالنقد او بالنسيئة بما قل او كثر

المال للشركة بل يكون له المسائد بالمسائد الشريكين المها كان حال كون راس مال الشركة في يده ان يشتري الاموال بالنقد والنسئة لكن اذا اشترى ما لا بالغبن الفاحش لا يكون المال للشركة بل يكون له

الشركة ان المركة المرك

اذا اشترى احد الشريكين بدرام نفسه شيأ ليس مب جنس تجارتها يكون بلك الشيء على الشركة الشيء على الشيء على الشركة منه المسلمة الكن الشيء المنه الشيرى مالاً من جنس تجارتها ولو بال نفسه يصير للشركة مفلاً افا عند الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى احدها حصانا بال نفسه يكون له وليس لشريكه حصة في ذلك المصان لكن اذا اشترى ثوب بزيكون للشركة ولو اشهد حال شراته بان قال هذا الثوب اشتريته لنفتي ليس لشريكي فيه حصة لايفيد و يكون فلك الثوب مشتركا بينه و يون شريكه

علامادة ١٤٤٧ المناه حقوق المعقد انما تعود الى المعاقد فاذا اشترى احد الشريكين مالا فقيضة مع تادية ثمه يكون لازما عليه وحد فمن هذه المجهة كان ثمن المال الذي الشبراه احدها انما يطالب يوهو ولا يطالب شريكه وكذا إجد الشريكين اذا باع مالا فقيض ثمنه انعا هو حقه ومن هذه المجهة اذا ادى المشتري ثمنه الى الاخر بكون بريماً من حصة الشريك المناقد وكذا اذا وكل الشريك المناقد شخصا في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله لكن اذا وكل احد المشريكين شخصا في بيع او شراء او اجارة فللشريك الاخر عزله

الرد بالعيب ايضا من حقوق العقد في اشتراه احد البيريكين اليس للآخر زده بالعيب وما باعد اعدها لايرد بالعيب على الآخر

المرادة ١٠٢٩ كلى المحدمن الشريكين له ايداع طابضاع مال الشركة وله ان يعطيه مضاربة وله عقد الإجارة مثلاً له استجار دكان واجير لاجل حفظ مال الشركة لكن ليس له ان يخلط مال الشركة باله ولا ان يعقد شركة مع آخر بدون اذن شريكه فان فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه

المربكة لكن لذان يستقرض لاجوز لاحد الشريكين ان يقرض اخر طال المشركة ما لم يأ ذن شربكة لكن لذان يستقرض لاجل الشركة ومها استقرض احدها من الدراه يكن دين شربكة أيضاً بالاشتراك

اذا دُهب احد الشريكين الى ديار اخرى لاجل امور الشركة يا خد مصرفه من مال الشركة على مادة ١٤٨٦ على اذا فوض احد الشريكين امور الشركة الى راي الانحر المالا اعمل ما لل اعمل برايك او اعمل ما شريد فله أن يعمل كل شيء من تواجع التجارة فيجوز له رهن ما لل الشركة والارتهان لا جلها والسفر عالى الشركة وخلط ما ل الشركة عاله وعقد المشركة مع اخر لكن لا يجوز الله انلاف المال ولا التمليك بغير عوض الا بصريح الخص شريكه مثلاً لل يحوز له أن يقرض من ما لل الشركة ولا أن يهب منه الا بصريح اذن شريكه

اذاتها المشركة الى المريكين الاخر بقولونلاندهب بال المشركة الى ديار اخرى الوبالاندهب بال المشركة الى ديار اخرى الوبلانه المال نسبئة فلم يسمع وذهب الى ديار الخرى الوباع نسبئة يعمن حصة شريكه من الخسار الماقع

افرار احد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري على المدين في معاملاتها لا يسري على الا خرفاذا القر بان هذا الله بن الما لزم بعقده ومعاملته خاصة يكن ايتاق بهامه لازما عليه وإن افر بانه دين لزم من معاملتها معايكن لازما حليه تأ دية نصفه وإن افر بانه دين لزم من معاملة شريكه خاصة فلا يلزيد شيء

#### المعيث الناني

في بيان مسائل عائدة الى شركة الإعمال

المفتركان بعقدان الشركة الاعال عبارة عن عقد شركة على نقبل الاعال فالإجيران المفتركان بعقدان الشركة على نعهد والمتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كاننا متسلوبين او متفاضلين في ضان العمل بعني سواء عقدا الشركة على نعيد العمل وضائه متساويا او شرطا ثلث العمل متلا لا حديها والثلثان للآخر على او شرطا ثلث العمل متلا لا حديها والثلثان للآخر المضافرة المحل ونعهده و بجوز البضا الشربكين نقبل المعمل ونعهده و بجوز البضا المنازكين شركة صنائع ان يتقبل المحده المتاع و يقصة والمنظمة والمنظمة المناع و يقصة والمنظمة والمنظمة المناع و يقصة والمنظمة المنظمة المناع و يقصة والمنظمة المنطقة المناع و يقصة والمنظمة المنطقة المنطقة

الذي نقبلة احدها بكون اجاق الازما عليه وعلى شريكو ايضاً فعنان شركة الاعهل فللعمل الذي نقبلة احدها بكون اجاق الازما عليه وعلى شريكو ايضاً فعنان شركة الاعهال في حكم المفاوضة في ضمان العمل حيث ان العمل الذي نقبلة احد المشريكين يطلب ابغاء المستأجرة من ابها اراد وكل واحد من الشريكين يكون مجوراً على ابغاء العمل فليس الإحدها ان يقول هذا المعمل نقبلة شريكي فانا الااخالطة

الله المارة ١٢٨٨ عنان شركة الاعالية حكم المفاوضة في اقتضاء البدل ايضاً يعنى انه بجوز لكل وإحد من الشريكين مطالبة المستاجر بنمام الاجر وإذا دفعة المستاجر النا الى اي منها برى منه برى منها برى منها برى منه برى م

المرادة ١٢٨٩ على الالجبراحد الشريكين على ابناء ما نقبلة من العمل بالذات بل ان شرط المستاجر عمله بالذات شاء بعملة بيده وإن شاء بعطيه الى شريكو او الى آخر لكن ان شرط المستاجر عمله بالذات يلزمة حيناذ (راجع مادة ٥٧١)

الله مادة . ١٢٩ مجد نقسم المشركاد الربح بينهم على الوجد الذي شرطوه يعني ان شرطوا تقسيمه متساويًا يقسموه متساويًا وإن شرطوا نقسيمه متفاضلاً كالثلث والثلثين مثلاً يقسم حصتين وحصة

المرادة ١٢٩١ على افاشرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب كان جائزًا مثلاً اذا شرط الشريكان أن يعملا متساوبين وإن يقسما الكسب حصتين وحصة كان جائزًا لانه تجوزان يكون احدها أمهر في صنعته واصنع في العمل

الشريكين وحده والآخر لم يعمل كالو مرض او ذهب الى محل او جلس بطالاً يقسم الربح والاجرة بينها على الوجه الذي شرطاه

المرادة ١٢٩٢ منها و تعيب المستأجر فيه بصنع احد الشريكين يكون ضامنًا بالاشتراك مع الشريك الآخر ولمستأجر يضن ماله ايًا شاء منها و يقسم هذه الخسار بين الشريكين على مقد ار الضان مثلاً اذاعقد االشركة على نقبل الاعال وتعهدها مناصفة يقسم الخسار أيضًا مناصفة وإذا عقد االشركة على نقبل الاعال وتعهدها ثلثين وخصة

الله مادة ١٢٩٤ مند شركة الحمالين على التقبل والعمل على الاشتراك صبح المركة المركة النان بان يتقبلا العمل على ان الدكان من المركة اثنان بان يتقبلا العمل على ان الدكان من المردوات من الاخريسم

الله مادة ١٢٩٦ على اذا عقد أثنان شركة الصنائع على أن الدكان من أحدها ومن الأخر العمل يصح (راجع الدورية)

اذا عقد اثنان شركة الاعمال لاحدها بفل وللآخر جمل على تقبل ونعهد نقل الخروبة مناصفة ولا تقبل ونعهد نقل الخبولة متساويًا يصحو بقسم الكسب المحاضل والاجرة بينها مناصفة ولا

ينظر الى زيادة حمل الجمل لان استحقاق البدل في شركة الاعال يكون بضان الشريكين بالعمل لكن اذا لم يعقد الشركة على تقبل العمل بل على الجار البغل والجمل عينًا وتقسيم الاجرة الحاصلة بينها فالشركة فاسدة وإي يؤجر من بغل او جمل تكون اجرته عائدة لصاحبه لكن اذا اعان احدها الآخر في التحميل والقل يأخذ اجر مثل عملة

المنه الذي في عياله فكافة الكسب الذاك الشخص في عياله فكافة الكسب الذي الشخص وولده بعد معينًاله كا اذا اعان شخصًا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركًا له فيها ..

#### المعت الثالث

في بدأ من مسائل عائدة الى شركة الوجوه

الله المشرى ليس على النساوي في الما ل المشرى ليس المساوي في الما ل المشترى ليس بشرط مثلاً كا يجوز كون ما اخذاه من المال بينها على المناصفة يجوز ايضًا ان يكون ثلثين وثلثًا

المع مادة . . ١٤ مع استجفاق الربع في الوجوه انما هو بالضان

المرادة 1 في المراج ال

المال المشترى سوالا باشراعه الضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال المشترى سوالا باشراعه الشراء بالانجاد او باشره احدها وحده مثلاً الشريكان شركة وجوه في صورة خسارها في الاخذ والاعطاء اذا عقد الشركة على النصفية بينها في المال المشترى يقسم الخسار بينها ابضاعلى التساوي وإن عقد الشركة على كون المحصة ثلثين وثلثًا في المال المشترى يقسم الضرر والخسار ايضًا ثلثين وثلثًا سواء اشتريا المال المذي خسرافيه بالانجاد او اشتراه احدها وحد الأجل الشركة

# الباب الرابع

في حن المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول

#### الفصل الاول

في بيان تعريف المضاربة ويقسيمها

المن المارة ١٤٠٤ من المفارسة نوع شركة على ان رأس المال من طرق والمسعي في لعبل من المطرف الآخر و يقال لصاحب رأس المال وب المال وللعامل مضارب المال من المطرف الآخر و يقال لصاحب رأس المال وب المال وللعامل مضارب المال المنادة ٥٠٤٠ من المضاربة الاعجاب والقبول مثلاً اذا قال رب المال المضارب خذ هذا راس مال مضاربة فاسع واعمل على ان الرجع بيننا مناصفة ثلثين وثلثا او قال قولاً يفيد معنى المضاربة كقولو خذ هذه المدرام ولحملها رأس مال والزمج بيننا على نسبة كذا مسترك وقبل المضارب تكون المضاربة متعقلة

#### الفصل الثاني

في بيان شروط المضاربة

الموادة ١٤٠٨ الله المراح العلية وبه المال التوكيل والمضارب الوكالة الموادة ١٤٠٨ المركة (واسع المال كونه مالاً صالحاً لراس مال الشركة (واسع المنطل الله لمنه من باسه شركة العقد) فلا مجوزان يكون العروض والعقار والدين في الذم راس مال في المضاربة لكن رب المال اذا اعطى شيأ من العروض الى المضاوب وقال بع هذا واعلى المنه مضاربة وقبل المضاربة وقبض ذلك المال فواعة والحفاد تقود أنه واس مال للاخذ والاعطاء تكون المضاربة محمة كاللك اذا قال اقبض الدين الله عنه الدين الله عنه الدين المنه وقبل قبلة وقبل قبضة وتكون المنهاربة محمة كاللك اذا قال اقبض وتكون المنهارية المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهارية المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهارية المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهاد على طريق المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهاد على طريق المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهاء المنهاد المنهاد وقبل قبضة وتكون المنهاد على طريق المنهارية وقبل قبضة وتكون المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد وقبل قبل المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد وقبل قبل المنهاد وتكون المنهاد على طريق المنهاد وقبل قبل قبله وتكون المنهاد على طريق المنهاد وقبل قبل قبل المنهاد وقبل قبل المنهاد وتكون المنهاد على طريق المنهاد وقبل قبل المنهاد وتكون المنهاد على المنهاد وقبل قبل قبل قبل قبل المنهاد وتكون المنهاد والمنهاد وال

المسلم المسلم والله المسارب شرط المل الله المضارب شرط المسلم المال معلومًا ونعيين المضاربة كشركة العقد كون راس المال معلومًا ونعيين حصة كل من العاقد بن من الربح جزأ شائعًا كالنصف والثلث الكن اذا عبر بالشركة على الاطلاق كقولة والربح مشترك بيننا بكون مصر وقًا الى المساواة و يقسم الربح مناصفة بين رب المال وللضارب

المرادة المراج المراج جواً شائعاً بل تعين لاحدها من الربح كذا فرشا تنسد كل من العاقدين من الربح جواً شائعاً بل تعين لاحدها من الربح كذا غرشا تنسد المضاربة ويؤول الحال الى قطع الشركة اذا لم يكن الربح الا الغدر المعين لاحدها وكال ما على موضوعه بالنقص لا يهيم

# المنصل الثالث

فيبيائن احكام المضائرية

المنادة ١٤١٢ الله المتعارب الهين فرأس المال في بدس في حكم الموديعة ومن جهة مصرفة فيهرأس الملل هو وكيل رسما لمال وإذا ربع بكون علر يكا فيه

المعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي نتفرع عنها . فاولا بجوزلة البيع والشراء للجل المعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي نتفرع عنها . فاولا بجوزلة البيع والشراء للجل الموج لكن اننا التترى مالا بالله به الفاحل بكون اخذه لنسه لا يدخل الى حساف المصاربة . ثانيا بجوزلة البيع سوله كان بالنقد او بالسيئة بفليل الدرام وكثيرها لكن بجوزلة اعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف والمعادة بها بين المجار والا فليس له يع الاحموال الى مدة طويلة الم تعرف بين المجار . ثالثًا بجوزلة قبول الحوالة بنمن المال الله ياء في رابعاً بجوزلة توكيل شخص آخر بالبيع والشراء . خامسا بجوزلة ابداع مال المضاربة والا بضاح والارتبان والا بجار والاستغار . سائسا بجوزلة الداع مال المضاربة اخرى لاجل الاخطاء المرتبة والا بحان والا بجار والا بحان المالة والا بحان المنازبة التي بلدة المرتبة والا بحان والا بحان والا بحان المنازبة المن والا بحان والا بحان المنازبة المنازبة المنازبة والا بحان المنازبة المنازبة المنازبة المنازبة المنازبة والا بحان المنازبة المنازب

المناريون في المفارب في المفاربة المطلقة لا يكن ما فوا مجرد عقد المفاربة في خلط مال المفاربة باله ولا في اعطائه مضاربة لكن اذا كان في بلدة من عادة المفاريون في المفاربة بالمفاربة بالمفا

المضارب امور المضاربة قائلاً لهُ اعمل برأيك يكون المضاربة المطلقة قد قوض الى رأي المضارب ماذونا بخلطمال المضاربة المضاربة على كل حال أكن في هذه الصورة لا يكون ماذونا بالهبة والا قراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين الاكترمن راس المال بل اجراء هذه الامورموقوف على صريح الاذن من رب المال

المال على الوجه الذي شرطاه المناوس مال المضاربة باله فالربح الحاصل يقسم على مقدار رأس المال يعني انه باخذ ربح رأس ماله وربح مال المضاربة يقسم بينة وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه

المال باذن المال الذي اخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال باذن رب المال بكون مشتركاً بينها شركة وجوه

اذا ذهب المضارب بعمل المضارب على المناربة الى معل غير البلدة التي وجد فيها ياخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال المضاربة

المجرورة المحالج مها شرط رب المال وقيد بالمضاربة المهيدة يلزم المضارب رعايته المجروت المجروت عاصبًا المدرة المحال المربح المضارب عن ماذونيته وخالف الشرط يكون عاصبًا وفي هذا الحال يعود الربح والحسار في اخذه وإعطائه عليه وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنًا

المضاربة الى المحل الفلائي اولاتبع بالنسيئة فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال المال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال الوباع بالنسيئة فالمضارب ضامنًا

اذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فيمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة

المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له التصرف بالنقود الني في المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له التصرف بالنقود الني في يده بعد وقوفه على العزل لكن اذا كان في يده اموال غير النقود بجوز له ان يبيعها و يبدلها بالنقد

المعددة ١٤٢٥ المنظر المنطور الما يستعنى الربح في مقابلة عمله والعمل الما يكون متقومًا بالعقد فاي مقدار شرط للضارب في عقد المضاربة من الربح يا خذ محصنه بالنظر اليه

الفاسة وللضارب بمنزلة اجيره ياخذ اجر المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسة وللضارب بمنزلة اجيره ياخذ اجر المثل لكن لا يجاوز المقد ارالمشروط حين العقد ولا يستحق اجر المثل ان لم يكن ربح

اذا ثلف مقدار من مال المضاربة بحسب في أول الامر من الربح ولا يسري الى وأس المال فلا يضمنه المضارب ولا يسري الى وأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة

المال على رب المال وإذا المراب المال المراب المال المالمال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

اذا مات رب المال اوجن جنونًا مطبقًا تنفسخ المضاربة

﴿ مادة ١٤٠٠ ﴾ أذا مات المضارب مجهلاً فالضان في تركته (راجع مادة ١٠١٨)

# الباب الثامن

في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم الى فصلين

# القصل الاول

في بيان المزارعة

المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف والعمل من طرف والعمل من طرف والعمل من طرف آخر بعني ان الاراضي تزرع والمحاصلات نقسم بينها

المجرمادة ١٤٢٢ الله ركن المزارعة الانجاب والقبول فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح أعطيتك هذه الارض مزارعة على ان حصتك من المحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت او رضيت او يقول قولاً يدل على المرضي او قال الفلاح الى صاحب الارض اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة

الفين ليس المرادة ١٤٢٢ من العاقدين عاقلين في المزارعة شرط وكومها بالغين ليس بشرط فيجوز للصي المأذون عقد المزارعة

الإمادة ١٤٢٤ ١ الم يعترط نعيب ما يزرع بعني ما يبذر او تعيمه على ان يزرع

الفلاح ما شاء

المؤمادة ١٤٢٥ على المناطبين المقد نعيبن حصة الفلاح جزاً شائعاً من المحاصلات اوعلى كالنصف والثلث وإن لم نتعين حصة او نعينت على اعطاء شي من غير المحاصلات اوعلى مقدار كذا مدًا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة

المرادة ١٤٢٦ من المراضي صائحة للزراعة وتسليمها الى الفلاخ المراعة والمراعة وتسليمها الى الفلاخ المراعة فاسدة المراعة فالمدة المراعة المراعة فالمدة المراعة ال

الجرة الفاسة ١٤٢٩ إلى تكون كل الخاصلات في المزارعة الفاسة لصاحب البدر وللأخر الجرة ارضه ان كان صاحب ارض وإن كان قالاتا قالاتا قالة اجر المثل

الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعة وإذا مآت الفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعة وإذا مآت الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزيري ولا يسوغ الصاحب الارض منعه شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزيري ولا يسوغ الصاحب الارض منعه

#### الفصل الثاني في بيان المساقاة

المرادة 1221 على المسافاة نوع شركة على ان يكون اشجار من طرف وتربية من طرف آخر و بنسم ما يحصل من القرة بيعها

الإمادة ١٤٤٢ من المنافاة الاجاب والقبول فاذا تقال صاحب الانجار للفامل العامل الفامل المفي الدي بربي الالجار تنقد المسافاة

المادة ١٤٤٦ على القاقدين عاقلين شرط المنافعة الم

﴿ مادة ٤٤٤٤ ﴾ كُون حصة القاقدين في عند المساقلة جزآ تناتكا كالتنقف والثلث

المرادة ١٤٤٥ الله تسلم الاشجار الى العامل شرط

المنادة ٢٤٤٦ إلى نقيم التماع في المناهاة الصحة بين العاقدين على وجه ما شرطا

المرة ١٤٤٧ على تكون النمرة الحاصلة في المساقاة الناسدة بنهامها لصاحب الاشجار و ياخذ العامل اجر المثل كما في المزارعة

ان مناح النمان ولا يسوغ لورثة المتوفي منعة وإذا مات المعامل فوارثه يكون قامًا مقامة فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لورثة المتوفي منعة وإذا مات المعامل فوارثه يكون قامًا مقامة فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه كالمزارعة

قاضي دار الخلافة العلية سابقاً المين الفتوي ناظر المعارف العمومية

سيف الدين السيد خليل احمد جودت

عن اعضاي ديولن مفتى دار شوارى عسكري احكام عدلية احكام عدلية احد خلوصي احد حلى

سيف الدين عن اعضاي مجلس تدفيقات شرعية احمد خالد



بسم الله الرحن الرحيم. صورة الخط الهايوني

اليعال بموجيد

الكتاب الحادي عشر في الوكالة ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

#### المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة

المؤمادة ١٤٤٩ من الوكالة تفويض احد أمره لآخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن اقامة وكيل ولذلك الامرموكل به

﴿ ﴿ الرسالة فِي تبليغ احد كلام الآخر لغيره من دون ان يكون لهُ المحد في التصرف ويقال للمبلغ رسول واصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل اليهِ

# الباب الاول

في بيان ركن الوكالة ونقسيمها

الموكل وكلتك بهذا الخصوص فاذا قال الوكيل المتجاب والقبول وذلك بان يقول الموكل وكلتك بهذا الخصوص فاذا قال الوكيل قبلت او قال كلامًا آخر يشعر بالقبول تنعقد الوكالمة كذلك او لم يقل شيأ ونشبث باجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقى له حكم بناء عليه لوقال الموكل وكلتك بهذا الخصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لا اقبل ثم باشر اجراء الموكل به لا يصح تصرفه

﴿ مادة ١٤٥٢ ﴾ الأذن والاجازة توكيل

المجر مادة ١٤٥٢ من الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة . مثلاً او باع احد ما ل الآخر فضولاً ثم اخبر صاحبة فاجازه يكون كما لو وكلة اولاً

﴿ مادة ١٤٥٤ ﴾ الرسالة ليست من قبيل الوكالة . مثلاً لو اراد الصير في اقراض

احد دراهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض . كذلك الشخص الذي ارسلة احد الى السمسار على ان يشتري منه فرسا اذا قال له ان فلانًا بريد ان يشتري منك الغرس الفلاني وقال السمسار بعته اياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا الى الشخص وسلم المرس اليه وقبل المرسل ذلك على المنول المشروح يتعقد البيع بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولاً وليس بوكيل وكذلك لوقال احد للجزار اعط لاجلي كل يوم مقدار كذا لحمًا الى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك المخادم وسول سيده ولا يكون وكيله

المومادة ١٤٥٥ الله يكون الأمر مرة من قبيل الموكالة ومرة من قبيل الرسالة مثلاً لو اشترى خادم من تاجر ما لا بامرسيده يكون وكيله بالشراء وإما لواشترى المولى المال من الناجر وإرسل خادمه ليانية به يكون رسول سيده ولا يكون وكيله

المن مادة ١٤٥٦ الله على التوكيل مرة مطلقًا يعني لايكون معلقًا بشرط الله مضافًا الى وقت او مقيدًا بقيد ومرة يكون معلقًا بشرط مثلاً لو قال وكلتك على ان تبيع فرسي هذا اذا الى فلان التاجر الى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معلقة بعي التاجر وللوكيل ان يبيع الفرس اذا الى التاجر والأ فلا ومن يكون مضافًا الى وقت مثلاً لو قال وكلتك على ان تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلاً بجلول الشهر المذكور وله ان يبيع الدواب في الشهر المذكور وإما قبل حلوله فليس له ان يبيع ومرة يكون مقيدً القيد مثلاً لو قال وكلتك على ان تبيع ساعتي هذه بالف غرش تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم المبيع باقل من الف غرش

# الباب الثاني

في بيان شروط الوكالة.

المؤمادة ١٤٥٧ من يشترط ان يكون الموكل منتدرًا على أيفا الموكل به بنا عليه لا يسمح توكيل الصبي غير الميز والمجنون وإما في الامور التي في ضرر محض في حق الصبي الميز فلا يصح توكيله وإن اذنه الولي كالهبة والصدقة وفي الامور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن المين يأ ذنه الولي كقبول الهبة والصدقة وإما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة

بين النفع والضرر فان كان الصبي مأخونًا بها فله ان يوكل والا فالتوكيل بنعقد موقوفًا على اجازة وليه

علامادة ١٤٥٩ على المحم ان يوكل احد غيره في التصوصاب التي يقدر على الجرائها بالذات وبايفاء على مقاد كل حق متعلق بالمعاملات مثلاً لمو وكل احد فوره باليع والشراء والايجار والاستجار والرهن والارتهان والايداع والاستيداع على المدبون والاتهاب والصلح والابراء والاقرار والدعوث وطلب المشفعه والقيمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم ان يكون الموكل يومعلوما

## البابالثالث

#### في بيان احكام الموكالة ويشتمل على ستة فصول

والايداج والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار وان لم يضغه الى موكله في المبة والاعلوة والاجهج والايداج والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار وان لم يضغه الى موكله فلا يسترط اضافة العقد الى الموكل في البيع والشراء والاجلاة والعلم عن اقرار فان لم يضغة الى موكله واكنتى باضافته الى نفسو سمح ابضاً ويعلى كنتا الصورتين لا نثبت الملكة الالموكلي ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل في الموكل واكنى ان لم يضف العقد الى الموكل واكنى ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول مثلاً لو بلع الوكيل بالبيع مال الموكل واكنى والمان المفتد الى نفسه ولم يضغة الى موكله يكون مجبوراً على تسليم المبيع الى المشتري ولذان ويجمع المشتري على المشتري ولذان ويجمع المشتري على المؤكل بالبيع يعني يطلب النمن الذي اعطاء أياه منه والوكيل بالشراء ورجع المشتري على المؤكل بالشراء المشتري على المؤكل بالمشراء المنازع من موكله وإذا ظهر عب قدم في المال المشترى فللوكيل حق المخاصة لا حل رده ولكن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان فللوكيل حق المخاصة لا كمن المؤكل قد اضاف العقد الى موكله بان فللوكيل حق المخاصة لا كمن الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان فللوكيل حق المخاصة لا كمن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان فللوكيل حق المخاصة لا كمن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان فللوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان

عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان او اشتريت لقلاب فعلى هذا المحال تعود المحقوق المجينة آنفا كلها الى الموكل و يبغى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة عود حقوق العقد في الرسالة الى المرسل ولا نتعلق بالرسول.

الله الدين واستيفائه وقبضة الوكيل بالبيع والشراء وإبفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالمة في حكم الوديعة في يده فاذا تلف بلا تعد ولا نقصير لايلزم الضان ولما ل الذي في يد الرسول من جهة الرسالة ايضاً في حكم الوديعة

الله على ال

اذا اشترط ولم يكن الوكيل من بخدم بالاجرة بكون متبرعاً وليس له مطالبة الاجرة

# الفصل الثاني

يقي بنان الوكالة بالمشراء

الله المدة ١٤٦٨ على على النام ان يكون الموكل به معلومًا مجيث يكون ايفاء إلوكالة قابلاً على حكم النقرة الاخيرة من مادة ١٤٥٩ وهو ان يبين الموكل جنس الشيء الذي بريد اشتراء أن وإن لم يكن بيان جنسه كافيًا بان كانت له انواع متفاوتة يلزم ان بريت نوعه او ثمنه وإن لم ببين جنس الشيء او بين ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين النوع نوعه او ثمنه وإن لم ببين جنس الشيء او بين ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين النوع

او ثمنة لا تصح الوكالة الا ان يكون قد وكلة بوكالة عامة مثلاً او وكل احد غيره بغولهِ اشترني فرساً تصح الوكالة وإذا اراد احد ان يوكل غيره على ان يشتري له قاش ثياب بلزم أن يبين جنسة يعني قاش حرير أو قاش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي أو شامي او تمنه بقولو بان تكون طاقته بكذا دراهم وإن لم يبين جنسه وقال لي اشتر لي دابه او ثيابًا او قال حربراولم بين نوعه او ثمنه فلا نصح الوكالة ولكن لوقال اشترلي قاش ئباب اوحربر من اي جنس ونوع كان فهو مغوض الى رايك تكون الوكالة عامة وللوكيل ان يشتري من اي نوع وجنس شاء

﴿ مادة ١٤٦٩ ﴾ بخلف الجنس باخلاف الاصل او المقصد او الصنعة ايضا مثلأ بزالقطن وبزالكتان مخئلفا الجنس لاخئلاف اصلها وصوف الشاة وجلدها مخئلفا الجنس بعسب اختلاف المقصد لأن المقصد من الجلد أعال الجراب ومن الصوف اعال الخصوصات المغايرة لذلك كسيج الجوخ وما اشبه ذلك وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منها معمولاً من الصوف ﴿ مادة . ١٤٧ ﴾ اذا خالف الوكيل في الجنس يعني لوقا ل الموكل اشتر من الجنس الفلاني وإشترى الوكيل من غيره لايكون نافذ في حق الموكل وإن كانت قائدة الشيء الذي اشتراه ازيد يعني يبقي المال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترى للموكل ﴿ مادة ١٤٧١ ﴾ لوقال الموكل اشترلي كبشًا وإشترى الوكيل نعجة لا يكون

الشراء نافذًا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل

﴿ مادة ١٤٧٢ ﴾ لو قال للوكيل اشترلي العرصة الفلانية وقد انشى على العرصة بناه فليس للوكيل أن يَشتريها ولكن لوقال اشترلي الدار الفلانية ثم أضيف اليها حائط اوصبغت فللوكيل ان يشتربها بالوكالة على هذا الحال

﴿ ادة ١٤٧٣ ﴾ لوقال الموكل اشتر لي لبنًا ولم يصرح بكونواي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة

﴿ مادة ١٤٧٤ ﴾ لوقال الموكل اشتر ارزًا فللوكيل ان يشتري من الارز الذي يباع في السوق اي نوع كان

﴿ مادة ١٤٧٥ ﴾ لو وكل احد آخر على ان يشتري له دارًا بلزم ان بيوت ثمنها والمحلة التي هي فيها وإن لم يبين فلا نصح الوكالة

﴿ ماده ١٤٧٦ ﴾ لو وكل احد آخر على ان يشتري له لو لوة او ياقونه حمراء يلزم

أن يبين مقدار ثمنها والا فلا تصح الوكالة

المشتري له منطة يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به في المقدرات مثلاً لو وكل احد آخر المشتري له منطة يلزم ان بيين مقدار كيلها او ثمنها بقوله بكذا دراهم والا فلا تصح الموكل به بقوله مثلاً اعلى او ادنى او اوسط ولكن يلزم ان يكون وصف الموكل به موافقاً لحال الموكل مثلاً لو وكل المكاري احدًا باشتراه دابة له فليس للوكيل ان يشتري بعشرين الف غرش فرسا نجديا وإن اشترب الايكون نافذا في حق الموكل بعني لايكون ذلك النرس مشترى للموكل وانما يبقى على الوكيل المركز منافذاً في حق الموكل وبيقي المال الذي اشترى عليه ولكن اذا تجدت الموكل وبيقي المال الذي اشترى عليه ولكن اذا خالف بصورة شراؤه نافذاً في حق الموكل وبيقي المال الذي اشترى عليه ولكن اذا خالف بصورة فالديما ازيد في حق الموكل وبيقي المال الذي اشترى عليه ولكن اذا خالف بصورة بعشرة آلاف واشتراها الموكيل بازيد فلا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقي الدار عليه وإما اذا اشتراها بانقص يكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال اشتر نسبئة عليه وإما اذا اشتراها بانقص يكون قد اشتراها للموكل اشتر نقداً وإشترى الموكيل نسبئة فيكون قد اشتراه للموكل

اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فانكان تبعيض ذلك الشيء مضرًا لايكون افدًا في حق الموكل والا ينفذ . مثلاً لو قال اشتر لي طاقة قاش واشترى الوكيل نصفها لايكون شراق، نافذًا في حق الموكل و يبقى ذلك على الوكيل اما لو قال اشترستة اكيال حنطة واشترى ثلاثة يكون قد اشتراه للوكل على الوكيل اما لو قال اشترستة اكيال حنطة واشترى ثلاثة يكون قد اشتراه للوكل اشتراى جو جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيًا للجبة لا يكون شراق، نافذًا و يبغى الجوخ عليه

الشيء بقيمة مثله كذلك يصح لله ان يشتربه بغين يسير ولكن لا يعنى الفين اليسير ايضًا في النشياء التي سعرها معين كاللم والخبز وإما اذا اشترى بفين فاحش فلا ينفذ شرائ على الموكل بكل حال و يبنى المال على ذمته

الموكيل بشراء شيء اذا بادله بشيء مقايضة لاينفذ في حق الموكل و يبقى على الوكيل الموكيل بشراء شيء اذا بادله بشيء مقايضة لاينفذ في حق الموكل و يبقى على الوكيل الموكيل بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة

لذلك الموسم كذلك الموسم كذلك الموسم الفرائد وكل احد الخرفيه وسم المربع على اشتراء جبة شالية يكون قد وكلة لاشتراء جبة على ان يستعلها في هذا الصيف فاقا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف او في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراقة في حق الموكل وتبقى المجية على الوكيل بخومادة مه 1218 لله ليس لمن وكل باشتراه شي معين ان يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون لة وإن قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي يل يكون للوكل الا ان يكون قد اشتراه بنين از يد من النين المذي عينة الموكل او بغين فاحش ان لم يكن الموكل قد عين النين فحبت في يكون ذلك المال للوكيل وإيضًا لموقال الموكيل اشتر يست هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرًا يكون فلك المال للوكيل

ان يقول لا او فعم ودهب وإشترى فلك الفرس فان قال عند اشترائه اشتريته لموكلي ان يقول لا او فعم ودهب وإشترى فلك الفرس فان قال عند اشترائه اشتريته لموكلي يكون لم وكله ول اشتريته ولم يقيد بنفسه او موكله أن الم اشتريته لموكلي فان كان قدقال هذا قبل تلف القرس او حدوث عيب بو يصدق ولن كان قال هذا قبل تلف القرس او حدوث عيب بو يصدق ولن كان قال هذا بعد ذلك فلا

الله الموكيل وإراد عند اشتراء ذالت الشيء يكون له

المعادة ١٤٨٨ الله لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يعم

الموكل فلذان يردد بالا اذنه ولكن ليس لذان برده بالا امر الموكل و توكيله بعد التسليم اليه الموكل فلذان يرده بالا امر الموكل و توكيله بعد التسليم اليه بعد التسليم اليه بعد الدائم الدي الموكل مؤجلاً فهو في بعق الموكل مؤجل المها وليس لذان بطالب بثمنه نقداً ولكن بعد اشتراء الموكيل نقداً اذا اجل المباتع الثمن فللوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقداً

الى الموكل يعنى الدان يأخذ النمن الذي اعطاء من الميح من مالو وقيضة فلة ان بعرج الى الموكل يعنى الدان يأخذ النمن الذي اعطاء من الموكل ولة ايضا الدر يجبس المال المشترى و يطلب ثمنة من موكله الى ان يتسلم النمن ولن لم يكن قد اعطاء الى الباتع بالم ما مال الموكل ولا يسقط من النمن شيء ولكن لو حسمة الموكل الاجل استيفاء النمن من مال الموكل ولا يسقط من النمن شيء ولكن لو حسمة الموكل الاجل استيفاء النمن و وتاف في ذلك الحال اوضاع بافرم على الوكيل اداء ثمنه

### المادة ٢ مع ١٤٩ إلى للوكيل بالشراء أن يقبل البيع بدون اذن الموكل

#### الفصل الثالث في الوكالة بالبيع

المومادة ١٤٩٥ المجاليس للوكيل ان بيع التقصيم اعينة الموكل بعنى اذا كان الموكل قدعين أنا قليس الموكيل ان بيع بانقص من ذلك وإذا باع يتعقف البيع موقوفًا على اجازة موكله ولو باعه بنقصان الموكل وسلم المال الى المشترى فللموكل ان يضنة ذللت المنقصان الموكل وسلم المال الى المشترى فللموكل ان يضنة ذللت المنقصان الموكل وسلم المال الى المشترى فللموكل ان يضنة ذللت المنقصان الموكل المناقبة اذا أشترى الموكيل بالهيم مال موكله لنفه ملا المحمد اذا أشترى الموكيل بالهيم مال موكله لنفه ملا المحمد

ان يكون قد باعه بازيد من غن مثله نحين أن يبيع مال موكله لن لانجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بازيد من غن مثله نحين أن يصح وإيضًا ان كان الموكل قد وكله وكاله وكاله علمة بقول عنه لمن شئت فني ذلك اكمال يجوز ببعة بثمن مثله لمولاء

علامادة ١٤٩٨ على الموكيل المطلق بالبيع ان يبيع مال موكله نقدًا أو نسبئة لمدة معروفة ين النجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة محالفة للعرف والعادة وإيضًا ان كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسبتة مثلاً لو قال الموكل بع هذا المال نقد الو بع ماليه هذا واد ديني فليس للوكيل أن ببيع ذلك بالنعيشة

المرسادة ١٤٩٩ عجم المرس اللوكيل ان يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر وإن لم يكن فيو ضرر فلة ذلك

المرادة . . • ١٥ ﴾ للوكيل أن يأخذ في مفاطقةن المال الذي باعه بالتسيئة وهنا لمن كفيلاً ولا يضمن أذا تلف المرهن أو أفلس الكفيل

المومادة ١٠.٥١ ما المركب المس للوكيل ان يبيع بلا رهن ولا كفيل اذا قال له الموكل بع بالكفيل او بالرهن

المومادة ٢٠٠٠ على اذا قبض الموكل لمن المبيع يصح وإن كان القبض حق الوكيل الموادة ١٠٠٤ على استيفاء ثمن المال

الذي باعة ولا على تحصيله ولكن بلزم ان بوكل موكله على قبض وتحصيل النمن اذا لم يحصلة برضائه وإما الوكيل بالبيع باجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل النمن واستيفائه الإمادة ٥٠٠٠ من الوكيل بالبيع لذان يقيل البيع بلا اذن موكله ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله و يلزم على الوكيل اعطاء النمن للموكل

ألفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور

الدين الدين بدرام مفشوشة بأخذ من الآمر درام مفشوشة اذا ادى الدين من ماله بدرام مفشوشة اذا ادى الدين بدرام خالصة اذا ادى الدين بدرام مفشوشة بأخذ من الآمر درام مفشوشة ايضاً ولو باع المأمور بايفاء الدين ماله للدائن وقاصه بدين الآمر يا خد من الآمر مقدار الدين وليس للآمر المديون ان بحط الزيادة من دينه وإن كان الما مورقد باع ماله للدائن بازيد من نمن مثله المديون ان بحط الزيادة من دينه وإن كان الما مورقد باع ماله للدائن بازيد من نمن مثله المديون ان بحط الزيادة من الآمر وإن المراحد آخر السيون عليه او على اهله وعياله يأخذ مصروفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يكن اشترط رجوعه بقوله اصرف و بعده انا اعطيك مصروفك كذلك لو امره بانشاء داره فانشأ ها المأموريا خذ ما صرفة بقدر المعروف من الآمر وإن لم يكن

المرادة ١٥٠٩ الله المراحد آخر بقوله اعطر فلانًا مقد اركذا قرضًا او صدقة ال عطية و بعده انا اعطيك فاعطى ذلك برجع على الآمر وإما ان لم يشترط الرجوع بكلام كقوله انا اعطيك او خذه مني بعد وقال اعطر فقط فليس للما مور الرجوع وإن كان رجوع الما مور متعارفًا ومعتادًا ككونه في عبال الآمر او شريكه برجع وإن لم يشترط الرجوع (راجع مادة ٢٦)

﴿ مادة ١٥١ ﴾ لا يجري امراحد الا في حق ملكه مثلاً لو قال احد لا خرخذ هذا المال والنه في المجر فاخذه الما مور والقاه في المجر حال كونه عالماً بانه مال غيز الآمر

قلصاحب المال ان يضمن الذي القاه وليس على الأمرشيء مالم يكن مجبراً

الله مادة ١٥١١ لله المراحد آخر بادا، دينه بقوله الدريني الذي مقداره كذا من مالك فوعده بتأديته ثم امتنع عن الاداء لا يجبر على ادائه بمجرد وعده

الله مادة ١٥١٦ على اداكوله المردين في ذمة المأموراو نقد مودع عنده وإمره باداء دينو منه يجبر على ادائه وإما لو قال بع مالي الفلاني وإدر ديني فلا يجبران كان المأمور وكيلاً مالاجرة بجبز على بيع المال وإداء دين الآمر

اذا اعطى احد آخر مقدارًا من الدراه وقال اعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماه الا مر صلاحية ان يأخذ ول من تلك الدراهم حصة وليس للأموران بعطي تلك الدراهم الالدائن الذي عينه له الا مر

الإمادة ١٥ ١٤ المجلواعطى احداً خرمقدارًا من الدراه على أن يؤدي دينه وقبل أن يوطي المدائن ذلك المبلغ و يوصله اليولوعلم موت الأمر ترجع علك الدراهم الى تركة الأمر ويلزم الدائن أن براجع التركة

> · الفصل الخامس في حق الوكالة بالخصومة

الله على الله عن المدعى وللدعى عليه ان يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضا الاخر

﴿ مادة ١٥١٧﴾ اقرار الوكيل بالخصومة على موكله ان كان في حضور المحاكم يعتبر ولا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة

الموكل بهذه الصورة (راجع الفقرة الاخيرة من مادة ١٤٥٦) وإذا اقر سفي حضور المحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة

الوكالة بالخصومة لاتستازم الوكالة بالخصومة لاتستازم الوكالة بالقبض بناته عليه ليس للوكيل

بالدعوى صلاحية تقبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلاً بالقبض ايضاً المحماده - ١٥٦ عليه الوكالة بالخصومة ...

#### الفصل السادس

في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل

المؤمادة المحالة الموكل ان يعزل وكيله من الوكالة ولكن ان تعلق به حق آخو فليس له عزلة كا اذا رهن مديون ماله وحين هذا المرهن و بعد وكل آخر ببيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن كذلك لو وكل احد اخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غيامه المدعي

المراعة المراعة المركبل ان يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق آ هر كا ذكر آغاً يكون عبوراً على ايناء الموكالة

المرادة ١٥٢٢ عن اذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالنه الى ان يصل اليه معبر العزل ويكون تصرفة صحباً الى ذلك الوقع

الموكالة في ههدند الى ان يعلم الموكل عزله الموكل عنده بلزم طبيه ان يعلم الموكل بعزله وتبقى الموكالة في ههدند الى ان يعلم الموكل عزله

المرادة ١٥٢٥ على الموكل ان يعزل وكيله بقيض المدين في غياب المديون ولكن ان كان الدائن قد وكله في حضور المديون فالا يعنع عزله بدون علم المديون وعلى هذه الصورة اذا اعطاه المديون الدين من دون ان يعلم عزله ببرأ

الموكالة الموكالة الموكالة الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة الطبع عزلاً حكميًا

المجر مادة ١٥٢٧) بنعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن اذا تعلق بوحق آخرلا ينعزل (راجع ماهة ٧٦٠)

﴿ مادة ١٥٢٨ ﴾ بنعزل وكيل الوكيل ايضاً بوت الموكل (راجع مادة ١٦٤٦) ﴿ مادة ١٥٤٤ ﴾ الموكالة لانورث يعني افا مات الوكيل هزول حكم الوكالة و بهذا الإينوم ولوث الوكيل مقاعه

الموكل الوكالة بجنون الموكل او الوكيل الموكل او الموكيل الموكل او الموكيل الموكيل

# بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخطالهايوني

ليعمل بوجيه

الكتاب الثاني عشر في الصلح والإبراء ويشمل على مقدمة طربعة ابعاب

في بيان بعض الاصطلاحات النقيبة المتعلقة بالصلح والابراء

المعادة ١٩٥١ المعلم مو علد برفع النزاع بالتراضي و يتعقد بالايجاب والليول المصالح موالذي عند الصلح المادة ١٥٢٣ الماكم عليه هو بدل الصلح

المادة ١٥٤٤ الماكم عنه مو التي المدعى يو

﴿ مادة ١٥٢٥ ﴾ الصلح ثلاثة لقسام. القسم الأول الصلح عن الاقرار وهو طالصلح الماقع على اقرار المدعى طيو المقيم المفائي الصلح عن الانكار وهو الصلح المواقع على انكار المدى عليه والقسم الثالث الصلح عن المسكوت وهو الصلح الواقع على مكوت المدعى عليه بان لايقر ولا ينكر

﴿ مَا فَوَ ١٥٢٦ ﴾ الاجراء على قسين الأول ابراء الاسقاط والثاني أبراء الاستيناء الم ابراء الاسفاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بالمقاط علم حقه الذي هو عمد الآخر أن بحط مقابه از معة هن ذمته وهو الابراء الجوث عنه في كتاب الصلح علما ولما أبراء الاستيناء في عبارة عن اعتراف احد بقبض ولستيفاء جنوالدي موفي دمة الآخر وهن نوع من الاقراء

﴿ مادة ١٥٢٧ ﴾ الابراء المفاص مو ابراء المعد آخر من دعوى مصلقة بمصوص مادة كدعوى الطلب من داراو ضيعة او جهة اخرى

الإرام العام هو أبراه العد الحرس كافة الله عادي

# الباب الأول

في بيان من يعقد الصلح وإلابراء

المؤمادة ١٥٢٩ المجرّ بشترط إن يكون المصالح عاقلاً ولا يشترط ان يكون بالغا فلا يصح صلح المجنون وللعنوه والصبي غير الميز اصلاً ويصح صلح الصبي المأذون ان لم يكن فيه ضرر بين كما اذا ادعى احد على الصبي المأذون شيأ واقر به يصح صلحه عن اقرار وللصبي المأذون ان يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بنامه لا يصح صلحه وإن لم تكن له بينة وتحقق ان خصمه سيحلف يصح وإن ادعى على آخر مالاً فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن اذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح

اذا صامح ولي الصبي عن دعواه بصح ان لم يكن فيه ضر ربين وان كان فيه ضر ربين لا يصح بناء عليه لو ادعى احد على صبي كذا دراهم وصامح ابوه على ان يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح ان كانت للدعي بينة ولن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحة ابوه بحط وننزيل مقدار منة لا يصح صلحة ان كانت له بينة وإن لم تكن له بينة وتحقق ان المديون سجلف يصح ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمتة مقدار طلبه ولكن اذا وجد غبن فاحش لا يصح

﴿ مادة ا ١٥٤ ﴾ لا يصح ابراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقًا

احد آخر بدعواه وصائح على تلك الدعوى بلا اذن لا يصح صلحة

الوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ولا يقاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به الا ان يكون الوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ولا يقاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به الا ان يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه فعلى هذا الحال يقاخذ الوكيل بحسب كفالته وإيضا لم صالح الموكيل عن اقرار بمال عن مال وإضاف المصلح الى نفسه فحيننذ يقاخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منة وهو يرجع على الموكل مثلاً لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسئولاً عنة لكن لو قال صالح على كذا وإنا كنيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله وإيضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال عن مال بان كان قد عقد الموكيل الصلح بقوله المدعى صالحني عن دعوى قلان

بكذا يؤخذ بدل الصلح منة لانة في حكم البيع وهو يرجع على الموكل

الله المرادة ١٥٤٤ الله المراح المد وهو فضولي يعني بلا امر عن دعوى واقعة بين شخصين فان كان ضمن بدل الصلح او إضاف بدل الصلح الى ماله بقوله على مالي الفلاني او اشار الى النقود او العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ او هذه الساعة او اطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامنًا ولا مضيعًا الى ماله ولا مشيرًا الى شيء وسلم المبلغ بصح الصلح بهذه الصور الاربع و يكون المصالح متبرعًا وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة المرابعة بكون موقوقًا على اجازة المدعى عليه فان اجاز يصح الصلح و يلزمة بدلة وإن لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها

# البابالثاني

في بيان بعض حول المسامح عليه والمصامح عنة و بعض شروطها المسامح عليه عليه عليه فهو المبيع وإن كان دينًا فهو المرامح عليه عينًا فهو في حكم المبيع وإن كان دينًا فهو في حكم الثمن فالشيء الذي يصلح لان يكون مبيعًا أو ثمنًا في البيع يصلح لان يكون بدلاً في الصلح ابضًا

اعطى المصاكح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحة

القبض والتسليم والا فلا مثلاً لوادع احد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وادعي هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحاً على ان يترك كلاها دعواها من دون ان يعبنا مدعاها بصح كذلك لوادع احد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصاكحة ان يعبنا مدعاها بصح كذلك لوادعي احد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصاكحة على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصاكحاً على ان يعطي المدعى عليه بدلاً وإن يسلم هذا حقة لذلك لا يصح

### البابالثالث

في المملك عنة و يعتمل على فصلين

Hisol Met

في العلم عن الاعبان

المناوي من المدع والمناح المناه المن

الله مائة وهه الله الوادعي إحد مالاً معيمًا كالروضة مالاً وضائع على مقدار مما على ما المرامعا على مقدار معا على مقدار معا على مقدار المن حقد و ترائع دهوى باقيها على المدارة المن حقد و ترائع دهوى باقيها المي المعطمة عدهوا و في باقيها المي المعطمة عدهوا و في باقيها

الغصل الثاني

في بيان الصلح عن الدين اي المطلب وسائر الحقوق الدين اي المطلب وسائر الحقوق الدين اي المطلب وسائر الحقوق الموالح احد عن طلبه الذي هو في ذمة الأخر على مقد ار منهُ

يكون قد استوفى بعض طلبو السنط الباقي يعني ابرأ ذمة الديون من الباقي

اذا صائح احد على تأجيل وإمها لكل نوع طلبة الذي هو معجل يكون قد اسقط حق تعجيله

ان احد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على ان اخذ في الذي هو سكة خالصة على ان اخذ في بدله سكة مغشوشة بكون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة

المخفوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور

# الباب الرابع

في بيان احكام الصلح والأبراء ويشتمل على فصلين

### الفصل الأول

في المسائل المتعلقة بالحدام الصلح

الملاعب بالصلح بدلة ولا يبنى له حق في الدعوى وليس للدعى عليه ايضا استردادبدل الضلح من الطرفين فقط الرجوع و يملك المدعى عليه ايضا استردادبدل الضلح منه

﴿ مادة ١٥٥٧ ﴾ اذامات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صليه

اذا تراضيا فسفة وأمادة ١٥٥٨ من الماوضة بلكان المسلح في حكم المعاوضة فللطرفين اذا تراضيا فسفة وإقالته وإن لم يكن في معني المعاوضة بلكان متضماً الاسقاط بعض المعقوق فلا يصح تقضة وفسفة اصلاً (راجع مادة ٥١)

المدعى قد اسقط حق خصومته ولا مجلف المدعى عليو بعد

#### مثل المقدار الذي تلف للدعي

#### الفصل الثاني

في بيان المشائل المتعلقة باحكام الابراء

اذا قال احد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع اوليس لي عند فلان حقى ولا نزاع اوليس لي عند فلان حق او فرغت من دعواي الني في مع فلان او تركتها او ما بني لي عنده حق او استوفيت حتى من فلان بالنهام يكون قد ابرأه

اذا أبراً احد آخر من حق بسقط حقة ذاك وليس له دعوى ذلك المحق (راجع مادة ١٥)

الإبراء شمول لا بعده يعني اذا ابرأ احد آخر تسقط حنوقه الني قبل الابراء وله دعوى حقوقه اكحادثة بعد الابراه

الله المرادة ١٥٦٤ الله الذا ابراً احد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون ابراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه الذي يتعلق بذلك ولكن له دعوى حقو الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلاً اذا ابراً احد خصمة من دعوى دار فلا تسمع دعواه الذي تتعلق بنلك الدار بعد الابراء ولكن تسمع دعواه الذي تتعلق بالاراضي والضياع وسائر الامور المدار بعد الابراء ولكن تسمع دعواه الذي تتعلق بالاراضي والضياع وسائر الامور محر مادة ١٥٦٥ ملا احد ابراً ت فلانا من جميع الدعاوى او لبس لي عنده حق اصلاً يكون ابراء عاماً فليس له ان يدعي بحق قبل الابراء حتى لو ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع بعني كما لاتسمع دعواه علي بقولو اثت كنت قبل الابراء كميلاً لفلان كذالك لا تسمع دعواه على آخر بقولو انت كنت لمن ابراً ته كفيلاً قبل الابراء (راجع مادة ٦٦٢)

الني تتعلق بالمبيع والمشترى كذلك ابرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالنمن المني تتعلق بالنمن المنافي تتعلق بالنمن المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي على هذا الوجه مم المنافي على هذا الوجه المنافي على هذا الوجه المنافي على هذا المنافي المنافي المنافي النمن الذي كان اعطام للبائع (راجع مادة ٥٢)

المرات كافة مديوني اوليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه وإما لمو قال ابرات كافة مديوني اوليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه وإما لمو قال ابرات اهالي المحلة الفلانية وكان اهل تلك الحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين فيصح الابراء

المرادة ١٥٦٨ الله المنوقف الابراء على القبول ولكن برتد بالردلانة اذا ابرأ احد الخرفلا بشترط قبولة ولكن اذا رد الابراء في ذلك المجلس بقوله لااقبل يكون ذلك الابراء مردودًا يعني لا يبقى له حكم لكن لو رده بعد قبول الابراء لا يكون الابراء مردودًا وابضًا اذا ابرأ المحال له المحال عليه او الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه او الكفيل لا يكون الابراه مردودًا

﴿ مادة ١٥٦٩ ﴾ يصح ابراء الميت من دينه

اذا ابرأ المريض الذي في مرض موتو احد ورثتومن دينهِ فلا يكون صحيحًا ونافذًا وإما لو ابرأ من لم يكن وإرثة فيعتبر من ثلث مالهِ

اذا ابرأ من تركثهٔ مستفرقه بالديون في مرض موتو احد مديونيو الاسم ابراق ولا ينفذ

في 7 شوال سبة 1591



بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهما يوني بعد صورة الخط الهما يوني ليمل بوجه الكتاب الثالث عشر الكتاب الثالث عشر في الاقرار و بشقل على اربعة ابواب

الهاب الاول

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاقرار في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاقرار ويقال لذلك مقر ولهذا مقر للحق مقر به مقر به

الصغير الميز المأذون في حكم البالغ في الخصوصات التي صحبت مأذونيته فيها

المرادة ١٥٧٤ من المين المرادة عليه لو المرادة عالم المرادة عليه لو المراحد بال المون المرادة عليه لو المراحد بال المون المراكم المرادة اعطاء ذلك المال

المرادة ١٥٧٥) بشترط في الاقرار في الله فلا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه (راجع مادة ١٠٠٦)

الثالث والرابع من كتاب المحجر الما يكون المقر محجورًا عليه راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب المحجر

الصغير الذي لم تتعمل جنتة البلوغ بقوله باغت لا يصح اقراره ولا يعتبر

المسيرة فلا تكون ما نعة لصحة الافرار مثلاً لو اقر احد بان هذا المال لرجل مشيراً الى المسيرة فلا تكون ما نعة لصحة الافرار مثلاً لو اقر احد بان هذا المال لرجل مشيراً الى المال المعين الذي هو في يده او هذا المال لاحد من اهالي المبلدة الفلانية ولم يكن اهالي تلك البلدة معدودين لا يصح اقراره وإما لوقال ان هذا المال لاحد هذبن الرجلين تلك البلدة معدودين لا يصح اقراره وإما لوقال ان هذا المال لاحد هذبن الرجلين

اولاحد من اهالي المحلة الفلانية وكان اهل الحلة قوما محصورين فيضم افراره وعلى نقد بر انه اقر على الوجه المشروح وقال ان هذا المال لهذين الرجلين فلها ان يأ خذا ذلك المال من المقر ان انفقا و يلكانو بعد الاخذ بالاشتراك وإن اختلفا فلكل منها أن يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فان ذكل المقر عن يمن الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا بينها وإن نكل عن يمين احدها يكون ذلك المال مستقلاً لمن نكل عن يمينو وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من وعولها و يبقى المال المقر بوفي يده

# الباب الثاني

في بيان وجوه صحة الافرار

المحمود المحمول المحمول المحمول المحمود التي المائة المحمود التي المائة المحمود التي المائة المحمود ا

﴿ مادة ١٥٨٠ ﴾ لا يتوقف الإقرار على قبول المقرلة ولكن برتد برده ولا يبغى لهُ حكم وإذا رد المقراة مقدارًا من المقربة لا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباغي الذي لم يرده المقرلة

اذا اختلف المقرية في سبب المقربه فلا يكون اختلافها هذا مانعًا لصحة الاقرار مثلاً لو الدعى عليه بالف هذا مانعًا لصحة الاقرار مثلاً لو الدعى المحد القا من جهة القرض واقر المدعى عليه بالف من جهة بمن المبيع فلا يكون اختلافها هذا مانعًا الصحة الاقرار

الصلح عن دعوي مال فلا يكون افرار ابذلك المال فاذا قال اجد لآخرلي عليك المال وإما طلب المف وقال المدعوي مال فلا يكون افرار ابذلك المال فاذا قال اجد لآخرلي عليك المف اعطني الماء وقال المدعى عليه صالحني عن المبلغ المزيور بسبعاتة وخمسين يكون قد اقر بالالف المطلوب ولكن لوكان طلب الصلح لمجرد دفع المازعة كما اذا قال صالحني عن دعوى هذا الالف بكذا فلا يكون قد اقر بالملغ المذكور

او استعارته او قال هبني اياه او اودعني اياه او قال الآخر خذه ودبعة وقبل ذلك بكون قد اقر بعدم كون المال له

المول الاجل في عرف الناس مجمل على افراره بالدين المؤجل مثلاً لو قال احد لآخر اذا وصلت المحل الناس مجمل على افراره بالدين المؤجل مثلاً لو قال احد لآخر اذا وصلت المحل الفلاني او قضيت مصلحتي الفلانية فاني مدبون لك بكذا يكون افراره هذا باطلاً ولا يلزمه تأ دية المبلغ المزبور ولكن اذا قال ان اتى ابتدأ الشهر الفلاني او يوم قاسم فاني مديون لك بكذا مجمل على الافرار بالدبن المؤجل و يلزم عليه تأ دية المبلع عند حلول ذلك الوقت (راجع مادة ٤٠)

العقار الذي في يده كالنصف او الثلث وصدقة المقرلة ثم توفي المقر قبل الافراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعًا لصحة هذا الاقرار

المرادة ١٤٨٦ كله اقرار الاخرس باشارتو المعهودة معتبر ولكن اقرار الناطق باشارتولا بعتبر مثلاً لوقال احد للناطق هل لغلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض رأسة

#### الباب الثالث

في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة قصول

## الفصل الاول

في بيان الاحكام العمومية

الله مادة ١٥٨٧ الله على المره بافراره بوجب المادة التاسعة والسبعين ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لافراره حكم وهو انه اذا ظهر وسختى وادعى الشيء الذي اشتراه احد وكان في يده وعند المحاكمة لوقال ذو اليد هذا كان مال فلان باعني اياه واثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك يرجع ذو اليد على البائع و يسترد ثمن المبيع منه وإن كان قد افر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوى المستحق لان اقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون ما نعاً للرجوع

احد لآخر بغولولفلان على كذا دينا ثم رجع عن اقرار في حقوق العباد وهو انه اذا اقر احد لآخر بغولولفلان على كذا دينا ثم رجع عن اقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم باقراره الحد المراح مادة ١٥٨٩ مجدد اذا ادعى احد كونه كاذبًا في اقراره الذي وقع يحلف المقرلة على عدم كون المقركاذبًا مثلاً اذا اعطى احد سند الآخر محررًا فيه انه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثمقال فإن كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور منه يجلف المقرلة بعدم كون المقركاذبًا في اقراره هذا

الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقة ذلك يكون ذلك الطلب لة ولكن يكون حق الطلب له ولكن يكون حق فبضه للقرلة الاول يعني لا يجبر المديون على اداء المقربة للمقرلة الثاني اذا طالبة وإذا اعطى المديون المقربة للمقربة المقربة الثاني برضاه تبرأ ذمته وليس للمقربة الاول ان يطالبة به

#### الفصل الثاني

في بيان نفي الملك والاسم المستعار

الله ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض وإن لم يضغة الى نفسه في افراره يكون قد وهبة للمقر الله ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض وإن لم يضغة الى نفسه يكون قد نفي الملك عن المقربه وإفربكونه ملكًا للمغرلة قبل الافرار . مثلاً لو قال احد ان كافة اموالي وإشيائي الني سيفي بدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد وهب جميع امواله وإشيائه لذلك ويلزم التسليم والقبض وإن قال انكافة الاموال والاشياء التي نسبت في ما عدا ثبابي التي علي هي لفلان وليس في فيها علاقة يكون قد نفي ملكه عن كافة الاموال والاشياء المنسوبة اليه يعني التي قيل انها له ما عدا ثبابه التي عليه واقر بكونها الذلك ولكن لوملك المياء بعد افراره هذا الايكون افراره هذا شاملاً لتلك الاشياء كذلك لو قال انكافة اموالي وإشبائي التي في دكاني هذا هي لابني الكبير وليس في فيها علاقة يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع الشياء والاموال التي هي في الدكان لابنه الكبير ذلك و يلزم التسليم وإن قال ان جميع هذه الاشياء والاموال التي هي في دكاني هذا هي لابني الكبير بافراره فلان وليس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نفسه وإثبتة لابنه الكبير بافراره فلان وليس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نفسه وإثبتة لابنه الكبير بافراره فلان وليس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نفسه وإثبتة لابنه الكبير بافراره فلان وليس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نف الملك عن نفسه وإثبتة لابنه الكبير بافراره فلان وليس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نفس في فيها علاقة يكون حيثة في قد نفسه وإثبتة لابنه الكبير بافراره

عن جميع الاشياء والاموال الموجودة في ذلك المحانوت ولكن لو وضع بعد ذلك اشياء اخر في ذلك الدكان لا يكون اقراره هذا شاملاً لتلك الاشياء وكذلك لو قال احد ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي يكون قد وهبة لها و يلزم التسليم وإن قال ان الدكان الفلاني الذي نسب لي هو لزوجني يكون ذلك المحانوت لزوجنه قبل الاقرار ويكون قد اقر بان الدكان ليس بملكه

الله ابضًا والاسم المحرر في المستعار الدكان الذي هو في يده وتصرفه بسند انه ملك فلان وليس له فيه علاقة والاسم المحرر في الوثيقة هو مستعار او قال في حق دكان مملوك اشتراه من آخر انني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم الني اعطينها في ثنه هي ماله ابضًا والاسم المحرر في السند قيد مستعارًا يكون قد اقر بان الدكان ملك ذلك في نفس الامر

اذا قال احد ان الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا غرشا وإن كان قد تجرر باسي الا انه هو لفلان وإسي الذي تحرر في السند هو مستعار أيكون قد اقر بان المبلغ المذكور في نفس الامر هو حتى لذلك

﴿ اذاكان احد قد نفي الملك باقراره على ما ذكر او اقر بكون اسمه مستعارًا في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مانه ولكن او اقر بالوجوه المذكورة في مرض مونه فحكمه بعلم من الفصل الآتي

#### الفصل الثالث

#### في بيان اقرار المريض

الخارجة عن داره ان كان من الذكور و المجزعن روية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث و في هذا المرض خوف الموت في الاكثر و عوت على ذلك الحال قبل مرود من الاناث و في هذا المرض خوف الموت في الاكثر و عوت على ذلك الحال قبل مرود سنة صاحب فراش كان اولم يكن وإن امتد مرضه دائمًا على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه و يتغير حاله ولكن لن اشتد مرضه و نغير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت اشتد مرضه و نغير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله ومات يعد حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد مرضه و نفير حاله اقرار من لم يكن له المرث سوى زوجنه الى المتورد على المتد المتد مرضه و نفير حاله اعتبارًا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت المتد المت

الامرأة الني لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على انة نوع وصية فاذا نفى الملك من لأوارث له في مرض موته عن جميع امواله واقربها لغيره يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته بعد وفاته كذلك لو نفى الملك عن جميع امواله في مرض موته من لاوارث له سوك زوجنه واقر به لها او لو نفت الملك من لاوارث له سوك زوجها عن جميع اموالها واقرت به له يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركة احدها بعد الوفاة

المرض يكون اقراره هذا معتبرًا فلك المرض بال لاحد ورثته وإفاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبرًا

المورد ا

المراد من المراد من الوارث في هذا المجد هو الذي كان واربًا للمريض في وقت وفاته ولما الوراثة الحاصلة بالسبب الحادث في وقت وفات المقر ولم تكن قبل فلا تكون مانعة لصحة الاقرار كما انه اذا اقراحد بمال لامراً ة اجنبية في مرض موته ثم تزوج بها ومات يكون اقراره نافذًا ولما الاقرار لمن كانت وراثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون نافذًا مثلاً لو اقر من له ابن بمال لاحد اخوته من ابو به ثم مات بعد موت ابنولا يكون اقراره نافذًا لما ان اخاه برثة من حيث كونواخًا له

افرار المريض حال كونه في مرض موته بالاسناد الى زمان الصحة في حكم الافرار في زمان المرض فلو افراحد حال كونه في مرض موته بانه قد استوفي طلبه

الذي على طرئه في زمان صحنولاينفذ اقراره ما لم يجزه باقي الورثة كذلك لو اقراحد بانة كان قد وهب ماله الفلاني لفلان الذي هو من ورثته وكان سلة اياه لاينفذ اقراره ما لم ينبت ببينة او يجزه باقي الورثة

المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المركة المراك المراه المركة ا

الله المرادة ١٦٠٢ الله ديون الصحة مقدمة على ديون المرض يعني نقدم الديون الني تعلقت بذمة من كانت تركته غرية في حال صحنه على الديون الني تعلقت بذمته في مرض موتو باقراره وهوانة نستوفي ديون الصحة من تركة المريض ثم تودى ديون المرض ان بقيت فضلة ولكن الديون الني تعلقت بذمة المريض باسباب معروفة اي اسباب مشاهدة ومعلومة عند الناس غير الاقرار كالشراء والاستقراض وإتلاف مال فهي في حكم ديون الصحة وإذا كان المقربه شيأ من الاعيان فحكمة على هذا المنول لايضاً يعني ادّا القراح النبي بأي شيء كان في مرض موته لا يستحقه المقراد ما مروفة كا ذكر آناً الديون النبي في حكم ديون الصحة التي لزمت باسباب معروفة كما ذكر آناً

الجنبي ينظر ان كان هذا الدين قد تعلق بذمة الاجنبي حال المرض يصح اقراره ولكن اجنبي ينظر ان كان هذا الدين قد تعلق بذمة الاجنبي حال المرض يصح اقراره ولكن لاينفذ في حق غرماء الصحة وان كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل حال يعني سواء كانت عليه ديون صحة اولم تكن مثلاً لو اقر المريض حال مرضه بانة قبض ثمن المال الذي باعه في ذلك الحال يصح اقراره ولكن ان كان له غرماء صحة فلم ان لا يعتبر وإ هذا الاقرار وان باع ما لا في حال صحنه وإقر بقبض ثمنه في مرض مونه يصح على كل حال وإن كان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار

المراحة على المراحد أن يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته و يبطل حقوق باقيهم ولكن له أن يؤدي ثن إلما إلى الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضاً

. المجملة المحالة بالمال في هذا المجث في حكم الدين الاصلي بناء عليه لو تكفل احد دين وارثه او طلبة في مرض موته لا يكون نافذا وإذا كفل للاجنبي يعتبر من لمث ماله وإما اذا اقر في مرض موته بكونه قد كفل في حال صحنه فيعتبر اقراره من مجموع ماله ولكن نقدم ديون الصحة ان وجدت

### الباب الرابع في بيان الاقرار بالكتابة

المراحة ١٦٠٦ المراحد آخر بالكتابة كالاقرار باللسان (راجع مادة ٦٩) المراحد آخر بان يكتب اقراره هو اقرار حكمًا بناء عليه لو امر احد كاتبًا بقوله اكتب لي سندًا يحنوي اني مدبون لفلان بكذا دراهم ووضع فيه امضاءه او خنمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده المراد الكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده المراد بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده المراد ا

الكتابة ابضامنلاً لوكان احد النجار قد قيد في دفتره انه مديون لفلان بقداركذا يكون بالكتابة ابضامنلاً لوكان احد النجار قد قيد في دفتره انه مديون لفلان بقداركذا يكون قد اقر لذلك بدبن مقدار ذلك ويكون معتبراً ومرعباً كاقراره الشفاهي عند الحاجة المرادة ١٦٠٩ الله اذا كنب احد سنداً او استكتبه وإعطاه لاحد ممضياً او مخنوماً يكون معتبراً ومرعباً كتقريره الشفاهي لانه اقرار بالكتابة ان كان مرسوماً يعني ان كان يكون معتبراً ومرعباً كتقريره الشفاهي لانه اقرار بالكتابة ان كان مرسوماً يعني ان كان ذلك السند كتب موافقاً للرسم والعادة والوثائق التي نعلم القبض المساة بالموصول هي من هذا القبيل ايضاً

الذي حواه فلا يعتبر انكاره ويلزم عليه اداه ذلك الدين وإما اذا انكركون السند له الذي حواه فلا يعتبر انكاره ويلزم عليه اداه ذلك الدين وإما اذا انكركون السند له فلا يعتبر انكاره انكان خطه او ختمه مشهورًا ومتعارفًا ويعمل بذلك السند وإن لم يكن خطه وخدمه معروفين يستكتب ذلك المنكر و يعرض على اهل الخبرة فان اخبروا بانها كنابة شخص واحد يجبر ذلك على اعطاء الدين المذكور والحاصل يعمل بالسند انكان برياً من شائبة النزوير وشبهة التصنيع وإما اذا لم يكن السند برياً من الشبهة وإنكر المديون كون السند له وإنكر اصل الدين ايضًا فيعلف بطلب المدعى على ان السند ليس له وإنه ليس بديون للمدعى

بايفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند للمتوفى وإما اذاكانوا منكرين ذلك فلا يعمل بذلك السند المتوفى وإما اذاكانوا منكرين ذلك فلا يعمل بذلك السند الا اذاكان خطة وخنهة معزوفين

ان هذا الكيس مال فلان وهو عندي امانة بأخذه ذلك الرجل من التركة ولا بحثاج الى اثبات بوجه آخر

في ۹ جمادي الاولى صنة ۱۲۹۲



بسم الله الرحن الرحم صورة الخط الهايوني

لبعمل بموجيد الكتاب الرابع عشر في الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين

في بيان بعض الاصطلاحات النقية المتعلقة بالدعوى

المعالم المدعى وللمطلوب منة المدعى عليه المدحقة من آخر في حضور المحاكم ويقال للطالب المدعى وللمطلوب منة المدعى عليه

﴿ مادة ١٦١٤﴾ المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعى ويقال له المدعى به ايضاً . المرادة ١٦١٤﴾ التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه اي سبق كلام موجب لبطلان دعواه

#### C61300

# الباب الاول

في شروط الدعوى ماحكامها ودفعها ويشتمل على اربعة فصول المول المول المول المول

في بيان شروط صحة الدعوى

المجنون المجنوب عليه عليه عليه عاقلين ودعوى المجنوب والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنوب والصبي غير الميزليست بصحيحة ولكن يصح ان يكون اولياؤها واوصياؤها مدعين او مدعى عليهم في مجلها

﴿ مادة ١٦١٨ ﴾ بشترط حضور الخصم حين الدعوى وإذا امتنع المدعى عليه من

الحجي الى الحكمة وإرسال وكيل عنه اليها فالمعاملة التي تجرى في حقه ستذكر في كتاب القضا الحجي الى الحكمة وإرسال وكيل عنه اليها فالمعاملة التي تجرى في حقه ستذكر في كتاب القضا المجيولاً المحمولاً ا

المرادة . 171 معلومية المدعى به بالاشارة او الوصف والتعريف وهو انه اذا كان عبنًا منقولاً وكان حاضرًا في مجلس المحاكمة فالاشارة اليه كافية وإن لم يكن حاضرًا فبالوصف والتعريف وبيان قيمته يكون معلومًا وإذا كان عقارًا يعين ببيات حدوده وإن كان دبنًا يازم بيان جنسه ونوعه ومقداره كما يتضح في اللواد الآتية

الدعية المدعية المدعى به عينًا منقولًا وحاضرًا بالمجلس بدعية المدعي بقولة هذا لي مشيرًا اللية وهذا الرجل قد وضع بده علية بغير حق فاطلب اخذه منه وإن لم يكن حاضرًا بالمجلس ولكن يكن جلبه وإحضاره بلا مصرف بجلب الى مجلس المحكم ليشار الية في اليمين والشهادة كا ذكر وإن لم يكن احضاره ممكنًا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا بلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلاً لوقال غصب خاتي الزمرد نصح دعواه وإن لم بيين قيمته او قال لا اعرف قيمته

اذا كان المدعى به اعيانًا متخالفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة

اذاكان المدعى به عفارًا يلزم ذكر بلده وقريتها و محلته وزقافه وحدوده الاربعة او الثلاثة وإساء اصحاب حدوده ان كان لها اصحاب وإسماء ابائهم واجداده ولكن يكفي ذكر اسم الرجل المعروف والمشهور وشهرته فقط ولا حاجة الى ذكر اسم ابيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذاكان مستفنيًا عن التحديد لشهرته في المدعى والشهادة وإيضًا اذا ادعى المدعي بقوله ان العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي تصح دعواه

العنار او دونماته لايمنع صحة دعواه

﴿ مادة ١٦٢٥ ﴾ لابشترط في دعوى بن العناريان حدوده

المنكليز ووصفه بنولو سكة خالصة او مغشوشة ومقداره بقولو القاولكن اذا دعى بقولوكذا

غروش على الاطلاق تصح دعوا، ونصرف على الغروش المعهودة في عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من الغروش وكان اعتبار ورواج احدها ازيد تصرف الى الادنى كما انه اذا ادعى بقوله كذا عددًا من البشلك تصرف دعوا، للبشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المفهوشة

الله الملكة بل نصح الملك المطلق بقوله هذا الما له وإعانًا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل نصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا الما له وإما اذا كان دينًا فيساً ل عن سببه وجهنه يعني بسال هل هو ثن مبيع او اجرة او دبن من جهة اخرى والمحاصل بسال انه من اي جهة كان دينًا

الاقرارسبا للملك بناء عليه لوادعى المدعى على المدعى عليه شيأ وجعل سببه اقراره فقط الاقرارسبا للملك بناء عليه لوادعى المدعى على المدعى عليه شيأ وجعل سببه اقراره فقط لاتسمع دعواه مثلاً لوادعى المدعى بقوله ان هذا المال لى وان هذا الرجل الذي هوذه البد كان قد اقر بانه مالي تسمع دعواه وإما اذا ادعى بقوله ان هذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو البد كان قد اقر بانه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى المدعى بقوله ان لى في ذمة هذا الرجل كذا غروش من جهة القرض حتى انه هو كان قد اقر بانه مديون لى بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمغ دعواه وإما اذا ادعى بقوله ان لى في ذمة هذا الرجل كذا غروش لانه كان قد اقر بانه مديون في بالمبلغ المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه

الله الحكم الله المحروب الله على الله

# الفصل الثاني في دفع الدعوى

الله عي مثلاً اذا ادعى احد من جهة القرض كذا غروش وقال المدعى عليه تدفع دعوى المدعى مثلاً اذا ادعى احد من جهة القرض كذا غروش وقال المدعى عليه اناكنت اديت ذلك او انت كنت ابراً نني من ذلك او كنا تصانحنا او ليس هذا المبلغ قرضاً بل هو ثمن المال الغلاني الذي كنت قد بعته لك او كنت قد حولتك على فلان بطلبي الذي هو ذلك المقدار وانت اعطيتني هذا المقدار عوضه يكون قد دفع دعواه وكذا اذا ادعى احد على آخر بقولو انت كنت قد كفلت طلبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه كان المديون ادى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعى وكذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بانه مالي وإجاب المدعى عليه بانك حين ما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعى وكذاك لو اذعى احد من تركة الميت كذا دراهم واثبت دعواه على انكار الوارث ثم ادعى الموارث ان المتوفى كان قد ادى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعى المدعى المدعى المتوفى كان قد ادى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعى المد

المدعى عليه وإن حلف تعود دعواه الإصلية

المرادة ١٦٢٢ من اذا ادعى احد على آخر طلبًا كذا دراه وقال المدعى عليوانا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وكل منكا قبل المحوالة واثبت المدعى عليو قوله هذا حال كون المحال عليو حاضرًا يكون قد دفع دعوى المدعى وخلص من مطالبته وإن لم يكن المحال عليه حاضرًا يكون دفع المدعى موقوقًا الى حضور المحال عليه

#### الفصل الثالث

في بيان من كان خصاً ومن لم يكن

اذا أدى احد شيأ وكان يترتب على افرار المدى عليه حكم بتقدير افراره بكون بانكاره خصا في المدعوى وإقامة البينة وإن كان لم يترتب حكم على افرار المدى عليه اذا اقرام بكن خصا بانكاره مفلا اذا اتى احد من ارباب الحرف

وادعى على احد بفوله ان رسولك فلانًا اخذ مني المال الفلاني إعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصاً للدعي اذا انكرلانه بكون مجبورًا بدفع ثمن المبيع وتسليمه عند ا قراره وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال وإما اذا اعى المدعي بقوله ان وكيلك بالشراء اشترى وانكر المدعي عليه فلا يكون خصاً للمدعي لما انه لو اقر لا يكون مجبورًا بدفع ثمن المبيع وتسليم الى المدعي وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعي والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فانه اذا ادعى احد على مال اليتم او على مال الوقف بانه مالي فلا يترتب على اقرار الولي او الوصي او المتولي حكم لانه ليس بنافذ وإما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي و بينته لصكن يعتبر اقرار الولي والصي والمتولي في المدعوى على عقد صادر دعوى المدعي و بينته لصكن يعتبر اقرار الولي والصي والمتولي في المدعوى على عقد صادر منهم مثلاً لو باع ولي الصغير ماله بمساغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك يعنبر اقراره

الله مادة ١٦٢٥ الله الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلاً اذا غصب احد فرس الآخر و باع الشخص آخر وإراد صاحب الفرس استرداده فلا بدعيه الاعلى الشخص الذر و باء الشخص الخرواراد تضينه قيمته فيدى ذلك على الغاصب

اذا ظهر مستحق للمال المشترى وإدعاه ينظر الى ان المشترى هل كان قبضة ام لافان كان يكون هو الخصم فقط في الدعوى والشهادة ولا يشترط حضور البائع ولن كان ما قبضة من البائع يلزم حضورها حين الدعوى والشهادة حيث ان المشتري مالك والبائع ذو اليد

المرادة ١٦٢٧ من المراهن معا عند دعوى الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستعير والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير وللأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن ولكن اذا غصب الوديعة او المستعار او المأجوراو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن ان يدعي باواتك على الغاصب فقط ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك ان يدعي وجده باولتك ما لم محضر هولاء

الدار المودعة الآخر بقوله الله المنافرة المنافرة المنافرة المائلة المنافرة المائلة المنافرة المنافرة

الله الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع خصمًا لدائن المودع بناء عليه اذا اثبت الدائن طلبة الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له ان يستوفي الدبن من الوديعة التي عنده لكن من كانت نفقته واجبة على الفائب له ان يدعي نفقته على الوديع ليأ خذها من دراهم الفائب التي هي امانة عنده على ما ذكر في مادة ٢٩٩٩

المن على المشتري الثاني بقولو السائم عن المشتري خصمًا للبائع مثلاً لو باع احد النمن على القبض باعه المشتري لآخر ايضًا فليس للبائع الاول ان بطلب ويدعي النمن على المشتري الثاني بقولو ان المشتري الاول كان اشترى مني هذا المال وقبضة بدون ان بدفع لي ثمنة فاعطني ثمن المال او المال لاحبسة الى استيفاء الشهر ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني

﴿ مادة ١٦٤٢ ﴾ يصح أن يكون أحد الورثة خصمًا في الدعوى التي نقام على الميت اولة ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يد و تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم مثلاً يصح لاحد الورثة أن يدعي طلب الميت الذي هق في ذمة آخرو بعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وايس للوارث المدعي ان يقبض الا حصتة من ذلك ولا يقبض حصص سائر الورثة كذلك لو اراد احد ار . يدعي بدين من التركة فلة أن يدعي في حضور وإحد من الورثة فقط سوا يوجد في يد ذلك الوارث من التركة مال اولم يوجد فاذا ادعى هكذا في حضور وإحد من الورثة دينًا وقربه ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما اصاب حصة من ذلك الدين ولا يسري اقراره الى سائر الورثة وإن لم يفر وإثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة وإذا ارادان ياخذ طلبة الذي اثبتة من التركة فليس لسائر الورثة ان يقولوا لهُ اثبت ذلك في حضورنا ايضاً ولكن لم دفع دعوى المدعي وإما اذا اراد ان يدعي احد من التركة قبل القسمة الفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقولهِ هذا فرسي وكنت اودعنةعند الميت فالخصم من الورثة هوذو اليدفقط وإن ادعى على احدمن بافي الورثة لاتسع دعواه وإذا ادعى على ذي اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره الى سائر الورثة ولا ينفذ اقراره الا بمقدار حصته و بحكم على كون حصته في ذلك الفرس للدعي وإن انكر الوارث الذي هو ذو اليد وإثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة ( راجع مادة ٧٨) الدارا لتي ملكوها بطريق الشراء بانها ملكه وإثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصوراً على حصة الأخر مثلاً أو ادعى احد في حضوراحد الشركاء الدارا لتي ملكوها بطريق الشراء بانها ملكه وإثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصوراً على حصة الشريك المحاضر فقط ولا يسري الى حصص الباقين

الله على المعال التي يعود نفعها الى العموم كالطريق العام على المدعى عليه في دعاوي المحال التي يعود نفعها الى العموم كالطريق العام

التي دعوى الاشياء التي منافعها من الطرفين في دعوى الاشياء التي منافعها مشتركة بين اهالي قريتين كالنهر وللرعى اذا كانول قومًا غير محصورين وإما اذا كانول قومًا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضوركلهم او وكلائهم الله مادة ١٦٤٦ ملا القرية الذبن عددهم يزيد على المائة بعدون قومًا غير محصورين

# الفصل الرابع

في بيان التناقض

المنتري ما لا تم ادعى بانه كان ملكه قبل الاستشراء لا نسمع دعواه وكذلك لو قال ليس يشتري ما لا تم ادعى بانه كان ملكه قبل الاستشراء لا نسمع دعواه وكذلك لو ادعى احد على لى حق عند فلات اصلاً ثم ادعى عليه شبأ لا نسمع دعواه وكذلك لو ادعى احد على اخر بقولو كنت اعطيتك كذا مقدارًا بن الدراه على ان تعطيها الى فلان وإلحال انك ما اعطينها له ولكونها في يدك اطلبها منك وإنكر المدعى عليه ذلك فاقام المدعى البينة ثم رجع المدعى عليه وإراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت اعطيتني ذلك المبلغ وإنا دفعته الى من امرت فلا يسمع دفعة وكذلك لو ادعى احد الدكان الذي هو في يدغيره بانه ملكه وإجاب ذو الميد بقوله نعم كان ملكك ولكن بعتني اياه في الناريخ الفلاني وإنكر المدعى ذلك المبنة وإثبت ما ادعاه المدعى ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط فاقام المدعى عليه المبنة وإثبت ما ادعاه ثم رجع المدعى فادعى بان قال اني قد كنت بعنه لك في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان عقد بطريق الوفاه او بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع دفع المدعى

﴿ مادة ١٦٤٨ ﴾ كَا انهُ لا يَصِح لاحد أن يدعي المال الذي أقر بكونو لغيره بقولهِ هذا ما لي كذلك لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر

اذا ابرأ احد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له ان يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه ولكن يصح له ان يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه ولكن يصح له ان يدعي عليه لغيره بالوكالة او الوصاية

الله عند الخصومة لا يضيف احد ملك لا خر لا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه ولكن يصح له الدعوى قد يضيف الملك الله نفسه ولكن عند الخصومة لا يضيف احد ملكه لغيره

الشخصين الشخصين الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من الشخصين على حدة بنامه كذلك لا يدعى المحق الوحد من جهة واحدة على رجلين

الواحد كالوكيل والموكل والوارث والمورث كا يوجد في دعوى المتكلم النافع حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والمورث كا يوجد في دعوى المتكلم الواحد فاذا اقام الوكيل دعوى منافية للدعوى الني سبقت من الموكل في خصوص واحد لا تصح

الله مادة ١٦٥٢ من برنفع المتناقض بنصديق الخصم مثلاً ادعى احد على آخر النا من جهة القرض ثم ادعى ان المبلغ المذكور من جهة الكفالة فصدقة المدعى عليه برتفع النتاقض

الذي الحاكم مثلاً ادعى احد الما ل الذي هو في يد غيره انه ما لي وانكر ذلك المدعى عليه بقوله ان هذا المال كان لفلان وإنا اشتريته منه وإقام المدعى البينة على دعواه وحكم بذلك يرجع المحكوم بنمن المال على البائع لان التناقض الذي وقع بين اقراره بكون المال للبائع و بين رجوعه بالنمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم الحاكم اقراره

اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بانها هي ملكه وكان محل خفاء مثلاً اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بانها هي ملكه وكان ابوه قد اشتراها له في صغره ولم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وابر زسندًا يجوى هذا المنوال نصير دعواه مسوءة كذلك لو استأجر احددارًا ثم حصل له علم بان تلك الدار هي منتقلة اليو من ابيه اربًا وادعى بذلك تسمع دعواه

اذا ادعى احد بان المقسوم ما لي بعد التقسيم فهو تناقض مثلاً لوادعي احد الورثة بعد

نقسيم التركة بانني كنت اشتر بت احد هذه الاعيان المقسومة من المتوفي اوكان المتوفي قد وهبه لي قد وهبه لي قد وهبه لي في حال صحنه لا تسمع دعواء ولكن لو قال ان المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرًا ولم أكن اعلم بذلك جين القسمة يكون معذورًا وتسمع دعواه

ايضاً برنع التناقض مثلاً لو اقر احد بانه كان مستأجراً في دار ثم ادع انها ملكه لانسمع دعواه ولكن لو قال كتب مستأجراً في دار ثم ادع انها ملكه لانسمع دعواه ولكن لو قال كتب مستأجراً ثم اشترينها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه وكذلك لو ادع احد على آخر النيامن جهة الفرض وإنكر المدعى عليه ذلك بقوله ما اخذت منك ديناً ولا اعرفك وإقام المدعى البينة على دعواه ثم قال المدعى عليه كتب اوفيتك المبلغ المذكور اوكنت ابرأ تني منه فلا تسمع دعواه لكونها مناقضة لانكاره ولكن الموقال بعد ادعاء المدعى ليس لك علي دين قط وإثبت المدعى كونه مديوناً وقال المدعى عليه نعم وأثبت مديوناً وقال المدعى عليه بقوله ما اودعت عندي شبأ عليونت المدعى ذاك واحد وديعة على آخر وإنكر المدعى عايه بقوله ما اودعت عندي شبأ وإثبت المدعى ذلك وقال المدعى عليه بعد الاثبات كنت رددتها اليك وسلمنها لك فلا يسمع دفعه هذا و ياخذ المدعى الموديعة عينا ان كانت موجودة عنده و يضمن قينها ان كانت مستهلكة وإما لو انصر المدعى عليه بقوله ليس لك عندى وديعة بعد ما ادعى المدعى بالوجه المشروح ثم اقام المدعى البينة وقال المدعى عليه كانت لك عندى وديعة بعد ما ادعى المدي بالوجه المشروح ثم اقام المدعى البينة وقال المدعى عليه كانت لك عندى تلك المدي بالوجه ولكن رددنها وسلمها لك فتسمع دعواه

اذا افر احد بصدور عند بات صحيح منه وربط افراره هذابسند ثم ادعي بان ذلك العقد كان وفاء او فاسد افلا نسمع دعواه (راجع مادة ١٠٠) مثلاً لو باع احد داره لا خرفي مقابلة ثمن معلوم وسلمها ثم ذهب الى حضور الحاكم وإفر بقولها في بعت داري المحدودة بهذه المحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحاً وربط افراره هذا بوثيقة شرعية و بعد ذلك ادعى بقوله ان البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء الهشرط منسد هو خذا فلا تسمع دعواه كذلك لو صائح احد آخر عن دعوى بينها واقر في حضور الحاكم بان ذلك الصلح قد عقد صحيحاً وربط افراره هذا بسند ثم ادعى بان ذلك الصلح كان بشرط منسد فلا تسمع دعواه

ادعى الحاضر بانهُ ملكه مع انه كإن حاضرًا في مجلس البيع وسكت بالاعدر ينظر الى أن

الحاضر هلكان من اقارب البائع ام لا فان كان من اقار بوالحارم او زوجها او زوجته لا نسمع دعواه هذه مطلقاً وإن كان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقطمانعاً لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلاعذر ان نصرف المشتري في ذلك الملك تصرف الملاك بناء او هدماً او غرساً ورآه الحاضر ثم بعد ذلك لو ادعي بغوله هذا ملكي او لي فيه حصة لانسمع دعواه

# الباب الثاني

في جن مرور الزمان

الميادة . 177 الله العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرسنة المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرسنة المقاطعة او التصرف بالاجارتين والمتولية المشروطة الني هي في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرورست وثلاثين سنة . مثلاً اذا تصرف احد في ملك ستا وثلاثين سنة . ثمثلاً اذا تصرف احد في ملك ستا وثلاثين سنة . ثمثلاً انه من مستفلات وقفي فلا تسمع دعواه

المرب في المرب في عام المرب ا

الله المعتبر المعتبر في هذا الباب يعني مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى المسهو الأمر ورالزمان المواقع بلاعذر وإما الزمان الذي مربعذر شرعي ككون المدعي صغيرًا او مجنوبًا او معتوهًا سواء كان له وصي اولم يكن او كونه في ديار بعين مدة سفر او كون خصمه من المتغلبة فلا يعتبر ، مثلاً لا يعتبر الزمان الذي مرحال صغر المدعي ولما يعتبر من تاريخ وصوله الى حد المبلوغ كذلك اذاكان لرجل مع احد المتغلبة دعوى ولم يكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصه ووجد مرور الزمان لا يكون ما نعًا لاستماع الدعوى ولما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب

﴿ مادة ١٦٦٤ ﴾ من السفر هي ثلاثة أيام اي مسافة عُاني عشرة ساعة بالسير المعتدل

المجره اعلى الآخرشيا وكانت محاكمتها ممكنة فبعد ما وجده رور الزمان بهذا الوجه الاسمع دعوى احدها على الآخر بتاريخ اقدم من مدة المرور

به اذا ادى احد على آخر خصوصاً في حضور الحاكم في كل برهة مرة ولم تنصل دعواه ومرعلى هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعاً لاستماع الدعوى وإما ما لم يكن في حضور المحاكم من الادعاء وللطالبة لا يدفع مرور الزمان بناء عليه اذا ادعى احد خصوصاً في غير مجلس الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا نسمع دعواه

المرادة ١٦٦٨ الله المن المن المرور الزمان في دعوى الطلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس مثلاً لو ادعى احد من نمادى افلاسة خمس عشرة سنة وتحقق بساره بعد ذلك بانه قبل خمس عشرة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراه طلب ولما كنت مفلساً من ذلك التاريخ الى الا أن على اداء الدين ادعى عليك بو تسمع دعواه

انعًا فكما لانسم تلك الدعوى في حياته كذلك لانسم من ورثته بعد مانه ايضًا انعًا فكما لانسم تلك الدعوى في حياته كذلك لانسم من ورثته بعد مانه ايضًا العلم مادة . ١٦٧٠ مجهوع الدا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث ايضًا مدة و بلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلانسم

الذاكان احد متصرفًا في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عند ما يبعث الدار ادعى المدنري بان هذه العرصة طريق خاص للدار التي اشترينها فلا تسمع دعواه كذلك لو سكت البائع مدفول لمشتري مدة و بلغ مجموع المدتين حد مرورالزمان لا تسمع دعوى المشتري

الذي هوعند آخرولم يوجد في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هوعند آخرولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به واثبته بحكم بجصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم الى سائر الورثة

المعرفة المادة ١٦٧٦ الله المسلمة المادة المحافة المستأجر الفي عقار ان يلكه لمرور زمان الريد من خس عشرة سنة ولما اذا كان منكرًا وادعى المالك بانة ملكي وكنت اجرتك المادة بل بسنين وما زلت الحبض اجرته فتشمع دعواه ان كان المجاره معروفًا بين الناس والافلا المعرفة بن ١٦٧٤ لله المسقط المحق بنقادم الزمان بناء عليه اذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور المحاكم بانة المدعى عنده حق في المحال في دعوى وجدفيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعى عليه في حضور المحاكم وادعى المدعى بكونه اقر في محلب المدعى عليه وإما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور المحاكم وادعى المدعى بكونه اقر في محلب المدعى عليه وإما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور المحاكم وادعى المدعى بكونه اقر في محلب المحرف المحرف المرادي الاقرار الذي المحرف المرادي الاقرار على هذه الصورة مرور الزمان من تاريخ السند الى مدة الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة مرور الزمان من تاريخ السند الى مدة الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة مرور الزمان من تاريخ السند الى مدة الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه المصورة ما المربق العام والنهر والمرعى مثلاً لو ضبط احد المرعى المخصوص بقرية وتصرف أفيه خسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواه

في ٩ جمادى الاخرة سنة ١٢٩٢

# بسم الله الرحن الرحيم

# بعد صورة الخطالها يوني

ليعمل بموجبه

الكتاب الخامس عشر

في البينات والتعليف ويشتيل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات انتقهية

﴿ مادة ١٦٧٦ ﴾ البينة في المجة المفوية

﴿ مادة ١٦٧٧ ﴾ التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب

﴿ مادة ١٦٧٨ ﴾ الملك المطلق هو الذي لم يتقيد باحد اسباب الملك كالارث

والشراء والملك الذي نقيد عمل هذه الاسباب يقال له الملك بالسبب

او الذي ثبت الملاك نواليد هو الذي وضع يده على عين بالفعل او الذي ثبت نصرف الملاك

﴿ مادة ١٦٨٠ ﴾ اكارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح

المجرمادة ١٦٨١ المجليف هو تكليف اليمين على احد الخصمين

التعالف هو تعليف الخصمين كليها

المرادة ١٦٨٢ من قبيل بعني جعل الحال المحاضر حكماً هو من قبيل الاستعجاب والاستعجاب هو الحكم ببقاء امر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان

### الباب الاول

#### في الشهادة و يشتمل على ثانية فصول الفصل الاول

في بيان نعريف الشهادة ونصابها

المنهود له والمعتبر عليه مشهود عليه والمحق مشهود به المنهادة المنهادة المنهادة المنهادة على المنهادة هي المنهادة هي المنهادة المنهود به

الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وإمرأتان لكن نقبل شهادة النساء وحدهن في حقوق العباد رجلان أو رجل وإمرأتان لكن نقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها المحمادة المامة الاخرس والاعمى

#### الفصل الثاني

في بيان كيفية اداء الشهادة

﴿ مادة ١٦٨٧ ﴾ لانعتبر الشهادة الني نقع في خارج مجلس المحاكة.

المرادة ١٨٨٠ الله المران يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وإن يشهد ولي على ذلك الوجه ولا يجوز ان يشهد بالساع يعني ان يشهد الشاهد بقوله بمعت من الناس ولكن اذا شهد بكون محل وقنا او بوفاة احد بقوله بمعت من الثقة يعني لو قال اشهد بهذا لا في سمعت من ثقة هكذا نقبل شهادته وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالساع من دون ان يفسر وجه شهادته يعني بدون ان يتكلم بلفظ الساع مثلاً لوقال ان فلانا كان في التاريخ الفلاني واليا او حاكماً في هذه البلدة وإن فلانا مات في وقت كذا وإن فلانا ابن فلان اعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سعت ثقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنة مساعدًا لمعاينة ما شهد به وإيضًا اذا لم يقل سمعت من الناس بل شهدقا ثلاً بانا لم نعاين هذا المخصوص لكنة مشهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا نقبل شهادته

﴿ مادة ١٦٨٩﴾ إذا قال أنا اعرف الخصوص الفلاني هكذا او اخبر بذا ولم يفل الشهد لا يكون قد ادى الشهادة ولكن على قولو هذا لوساً له المحاكم بفولو أنشهد هكذا

واجاب بقولهِ نعم هكذا اشهد بكورت قد اداها ولا بشترط لفظ الشهادة في الافادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كاخبار اهل الخبرة لانها ليست بشهادة وإنما هي من قبيل الاخبار المجرد

المرادة . 171 منها مشهود ألفاهد عند الشهادة الى كل من المشهود له وللشهود عليه عليه وللشهود به اذا كانوا حاضرين ولا يلزم عليه ذكر اسم ابي المشهود له وللشهود عليه ولا جدها واما في الشهادة المتعلقة بالموكل او الميت فيلزم على الشاهد ذكر ابيها وجدها ولكن اذا كان كل منها مشهورًا ومعروفًا يكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته لان المقصد ولكن اذا كان كل منها مشهورًا ومعروفًا يكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته لان المقصد الاصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره

﴿ مادة ١٦٩١ ﴾ بلزم في الشهادة بالعقاربيان حدوده ولكن اذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به ونعهد باراء ته ونعيينه في محله بذهب الى محله لاراه ته

الشهود بان العقار المحررة حدوده في هذا السند ملكه نصح شهادتهم كما ذكر في مادة ١٦٢٢ الشهود بان العقار المحررة حدوده في هذا السند ملكه نصح شهادتهم كما ذكر في مادة ١٦٢٢ المجرد مادة ١٦٩٢ المجرد مادة ١٦٩٢ المجرد بان المورثة في ذمة فلات كذا دراهم وشهدت الشهود بان لليت في ذمة المدعى عليه المقدار الذي ادعى يكفي ولا مجناج الى التصريح بانها صارت موروثة للورثة وإذا ادعى عينًا يعني لوادعى بان في يد فلان عينًا من مال المورث فالحكم بهذا الوجه ايضًا

الفصل الثالث

في بيان شروط الشهادة الاساسية

﴿ مادة ١٦٩٦ ﴾ يشترط سبق الدعوى في الشهادة بجفوق الناس

﴿ مادة ١٦٩٧ ﴾ لانقبل البينة التي اقيمت على خلاف المحسوس مثلاً اذا اقيمت البينة

على موت احد وحياته مشاهدة او على خراب ذار وعارها مشاهد قلا نقبل ولا نعتبر المحمادة ١٦٩٨ كلا لانقبل البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر

النهادة ١٦٩٩ عليه الما جعلت البينة مشر وعة لاظهار الحق بناء عليه لانقبل الشهادة بالنهي الصرف كنقواك فلان ما فعل هذا الامر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بغد بون لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة . مثلاً لو ادعى احد باني افرضت فلانا في الموقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقدارً امن الدواهم واثبت المدعى عليه بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر نقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعى

الله المنافرة والمنافرة الآباء والاجداد والامهات والجدات الاولاد والاحفاد الآباء والاجداد والامهات والجدات وهكذا شهادة احد ولاشهافة الاولاد والاحفاد للآباء والاجداد والامهات والجدات وهكذا شهادة احد الزوجين للآخر وإما الافر باء الذين هما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر وكذلك الافقيل شهادة احدهم المنافرة وكذلك الافتر المنافرة احدالمشركاء والما الذين هم خدام الشخص فتقبل شهادة كل للآخر وكذلك الافقيل شهادة احدالمشركاء والما الشركة ولا نقبل شهادة احدالمشركاء والمنافرة والافقيل شهادة الكفيل بالمال بكون المكفول يوقد ادي من طرف الاصيل ولكن نقبل شهادة احده الآخر في سائر الخصوصات

الم مادة ١٧٠١ ملا مهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن اذا وصلت صداقتها الى مرتبة يتصرف احدها في مال الآخر فلا نقبل شهادة احدها للآخر .

الله المدارة ١٧٠٦ على المرف ان لا يكون بين الشاهد وللشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف المدارة الدنيوية بالعرف

الموسى للينم والوكيل لموكله

المورد المرادة ١٧٠٤ المحدد المورد المرادة شخص على فعلو بناء عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على افعالم بقولم كنا بعنا هذا المال كذلك لا تصح شهادة حاكم منفصل عن بلاة على المحكم الصادر منة قبل العزل وإما اذا شهد بعد العزل على اقرار من اقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادتة

الله مادة ١٧٠٥ الله بناء عليه لا نقبل شهادة من الشاهد عدلاً والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا نقبل شهادة من اغناد حالاً وحركة تخل بالناموس وللمرقة كالرقاص والمسخرة ولا نقبل شهادة المعروفين بالكدب

# الفصل الرابع

في بيان موافقة الشهادة للدعوى

النط المنظمة المنظمة المنطقة المنط والمنط والمنط والمنط المنظمة المنط وتكفي الموافقة معنى مثلاً اذاكان المدعى به وديعة وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالايداع اوكان غصباً وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالمغصب نقبل شهادتهم كذلك إذا ادعى المديون بانة ادى الدين وشهدت الشهود على ان الدائن ابرأ المديون نقبل شهادتهم

المشهود به اقل من المدعى به مثلاً اذا ادعى المدعى بان هذا المال ملكي منذ سنتين المشهود به اقل من المدعى به مثلاً اذا ادعى المدعى بان هذا المال ملكي منذ سنتين فكما تصح شهادتهم اذا شهدول بكونه ملكة منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم اذا شهدول بكونه ملكة منذ سنة كذلك اذا ادعى المدعى با لف وشهدت الشهود بخيمهائة نقبل شهادتهم في حق الخيمهائة فقط

الله المهمان المهمود بالملك المالك المطلق بقوله هذا البستان ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المفيد على المدعي المترى هذا البستان من فلان نقبل شهادتهم وهو انه اذا شهدت الشهود بالملك المقيد على ذلك الوجه سأل الحاكم المدعي بقولو أيهذا السهب تدعي الملك ام بسبب آخر فان قال المدعي نعم انا ادعى الملك يهذا

السبب قبل الحاكم شهادة الشهود وإن قال ادعيت بسبب آخر او لا ادعيه بهذا السبب رد الحاكم شهادة اولئك الشهود

المطلق بقولم هذا البستان ملكة نقبل شهادنهم لكون الدعوى في حكم ذعوب الملك المطلق بقولم هذا البستان ملكة نقبل شهادنهم لكون الدعوى في حكم ذعوب الملك المطلق ولكن اذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق ولكن اذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا نقبل شهادنهم لانه اذا ثبت الملك المطلق يثبت وقوعه عن اصل ويلزم ان يكون المدعي ما لكًا لزوائد و كازوم كون المدعي ما لكًا لفر البستان الذي حصل قبل مثلاً ولكن اذا ثبت البيع المفيد لا يثبت الا اعتبارًا من تاريخ وقوع السبب كثار مخ وقوع الميع والشراء و بهذه المجهة يكون الملك المطلق با لنسبة الى الملك المقيد اكثر و بهذه الصورة والشراء و بهذه المهود قد شهدت با لاكثر فلا نقبل شهادتهم

اذا ادى المدعى الغاعلى انه أن المبيع وشهدت الشهود على المدعى غي سبب الدين مثلاً اذا ادعى المدعى الغاعلى انه أن المبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه بكونه مديونا بالف من جهة القرض فلا نقبل شهادتهم كذلك اذا ادعى المدعى باب هذا الملك لي موروث من والدي وشهدت الشهود بانة موروث له من امه فلا نقبل شهادتهم

#### الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود

المرادة ١٧١٦ على اذا اختلفت الشهود في المشهود به لانقبل شهادتهم مثلاً لوشهد احد الشهود بالف غرش ذهباً والآخر بالف فضة لانقبل شهادتها

المخالاف في المشهود بولانقبل شهادتهم والانقبل بناء عليه اذا شهد احد الشهود به الاختلاف في المشهود بولانقبل شهادتهم والانقبل بناء عليه اذا شهد احد الشهود بالفعل في زمان معين او مكان معين وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر اومكان آخر في المخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وابغاء الدين فلا تقبل شهادتها لان اختلافها هذا يكون موجبًا للاختلاف في المشهود به وإما اختلاف الشهود في الزمان وإلكان في المخصوصات التي هي من قبيل القول كالبيع والشراء والاجارة والكفالة والحوالة وإلمبة والرهن والدبن والقرض والابراء والوصية فلا يكون مانعًا لقبول شهادتهم لانة

لايكون موجبًا للا خنلاف في المشهود به مثلاً اذا ادعى احد بانه كان قد ادى دينه وشهد احد الشهود بانه اداه في بيته والآخر شهد بانه اداه في حانوته لانقبل شهادتها وإما اذا ادعى احد المال الذى في يد الاخر بقوله كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني اياه وشهد احد الشهود بانه باعه اياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بانه باعه اياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتها لان الفعل لايكر رولا يعاد ولكن القول يمكن ان يكر رويعاد لاسيا حيث تكون صورة الاخبار كصورة الانشاء كبعت واشتريت

الله المغصوب او في كونه ذكرًا او المغصوب او في كونه ذكرًا او المغصوب او في كونه ذكرًا او النبى فلا تقبل شهادتهم مثلًا اذا شهد احد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها شهباء وشهد الاخربكونها سوداء او حمراء او شهد احدها بكونها ذكرًا وشهد الاخر بكونها انثى فلا تقبل شهادتها

الما المناه الما المناه المنا

الفصل السادس في تزكية الشهود

المنهود عليه بقوله ما تقول على المنهود عليه ما المنهود عليه بقوله ما تقول في شهادتها شهادة هذين أها صادقان ام لا فان قال المشهود عليه ها عدلان او صادقان في شهادتها هذه يكون قد اقر بالمدعى به و يحكم باقراره وإن قال ها شاهدا زوراو ها عدلان ولكن اخطأ افي هذه الشهادة او نسيا الواقعة او قال ها عدلان وإنكر المدعى به لا يحكم الحاكم و يحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سرا وعلنا

المرادة ١٧١٧ من تزكى الشهود سرًا وعلنامن الجانب الذي ينسبون اليه يعني ال كانوامن طلبة العلم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن اهاليها المعتمدة وإن كانوا من العسكرية فن ضابط الطابور وكاتبه وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمم وإن كانوا من التجارفين معتبري التجاروان كانوا من الاصناف فمن كتخدايهم ولجنتهم وإن كانوا من سائر الصنوف فمن معتمدي ومؤتمني اهالي محلتهم او قريتهم

﴿ مادة ١٧١٨ ﴾ التزكية في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح

النتها، وهو ان يكتب الحاكم في تلك الورقة اسم المدعي والمدعي عليه والمدحى بو واساء الشهود وشهرتهم وصنعتهم واشكالهم ومحالهم واساء آبائهم واجدادهم او ان بحرر اساءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين والمحاصل ان يعرفهم ويبينهم بوجه بينزون به عن غيرهم و بعد وضعا في ظرف وختم فه يرسلها الى الدّين انتخبوا مزكين ثم عند ورودها بفتحها المزكون و يقرق ونها فان كان الشهود المحررة اساقه فيها عدولا كتبول تحت اسم كل منهم عدل ونقبول الشهادة وإن لم يكونول عدولاً كتبول ليسول بعدول واحضول بدون ان يوقفوا على مضمونها من اتى بها ولا غيره وخدمول فوق الظرف واعادوها الى الحاكم

المزكين في حق الشهود انهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا قيها كلاماً يفيد الجرح المزكين في حق الشهود انهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا قيها كلاماً يفيد الجرح صراحة او دلالة بان كتبوا فيها ليسوا بعدول او لم نعلم بحالهم او مجهولو الاحوال او الله اعلم اولم يكتبوا فيها شيأ نخينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم ولن كان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة ببتدر اتحاكم في المرتبة الثانية الى التزكية علنا

المحاكم حال كون المترافعين حاضرين وتزكى الشهود او برسل الشهود والمترافعات مع نائب المزكون الى حضور نائب المترافعين حاضرين وتزكى الشهود او برسل الشهود والمترافعات مع نائب التزكية الى محل المزكين وتزكى المشهود علنًا

الله المراعبة اللاحنياط والمركبي في التؤكية سرًا اثنين رعابة للاحنياط وإن كان كافيًا فيها مزلتم وإحد

﴿ مادة ١٧٢٦ ﴾ التركية العلنية من قبيل الشهادة و يعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المركين ذكر لفظ الشهادة

الله مادة ١٧٢٢ على البنتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالنهم في ضمن خصوص عنده اذا شهد وا بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم ان لم يض عليها ستة اشهر ولن كان مضى عليها ستة اشهر زكاهم الحاكم مرة اخرى

المشهود عليه الشهادة كدفع مغرم الوجر مغنم طلب منه المحاكم المبينة على ذلك فاذا اثبت مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم الوجر مغنم طلب منه الحاكم المبينة على ذلك فاذا اثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة اولئك الشهود وإن لم ينبت زكاهم الحاكم، ادف كان لم يزكم وحكم بموجب شهادتهم ان كان قد زكاهم

﴿ مادة ١٧٢٥ ﴾ اذا عدل بعض المزكن الشهود وجرحم بعضهم برج طرف

الجرح فلا بحكم الحاكم بشهادة اولئك الشهود

الله المعاملات الشهود أو غابط بعد اداء الشهادة في المعاملات فللماكم ان بزكيهم و بحكم بشهاد تهم

تذنيب في تحليف الشهود

اذا المح المشهود عليه على الحاكم بتعليف الشهود بانهم لم يكونول في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة بالبين فللحاكم ان بجلف الشهود واله ان يقول لهم ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا

## الفصل السابع

مفي رجوع الشهود عن الشهادة

﴿ مادة ١٧٢٨ ﴾ اذا رجع المشهود عن شهادتهم بعد اداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم تكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن و يعزرون

اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمن الشهود المحكوم به (راجع مادة ٨٠)

النهادة بضن الذي رجع مستقلاً نصف المجكوم بو انت كان واقيم الشهود على الوجه المذكوراً نقا فان كان باقيم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضان من رجع ولكن يعزر وإن لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة بضن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم بو ازت كان واحدًا وإن كانوا أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك

المرجوع المادة ١٧٢١ على المرجوع الشهود في حضور الحاكم ولا اعنبار لرجوع اناكان في محل آخر . بناء على ذلك اذا ادعى المشهود عليه رجوع المشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه واذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر بعتبر رجوعهم

# الفصل الثامن في التواتر

الطرفين الطرفين المناعبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيع شهود احد الطرفين لكثرتم بالنسبة الى شهود الطرف الآخر الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر

التواتر عادة ١٧٢٦ من التواتر يفيد علم البقين بناء عليه لا نقام البينة بخلاف التواتر كا ذكر آناً

العدالة المركذلك لا تقرى العدالة بناء عليه لا تقرى العدالة بناء عليه لا حاجة الى تزكية المخبرين

الله المعادة ١٧٢٥ على السافي التواتر عدد معين للعنبرين ولكن يلزم ان يكونوا جمّا عنبرًا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب

## الباب الثاني

في بيان المخج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم على فصلين·

### الفصل الاول

في بيان انحج الخطية

التروير معمولاً به يعني يكون مدارً اللحكم لا بحناج الى النبوت بوجه آخر والتصنيع يكون معمولاً به يعني يكون مدارً اللحكم لا بحناج الى النبوت بوجه آخر التصنيع يكون مدارً اللحكم لا بحناج الى النبوت بوجه آخر البرآ أت السلطانية وقبود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التروير معمول بها

الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء

الموثوق به والمعتمد عليهِ تكون معمولاً بها على ذلك الحال

#### الفصل الثاني

في بيان القرينة القاطعة

﴿ مادة ١٧٤٠ ﴾ احد اسباب الحكم القرينة القاطعة ايضا

الله المارة المارة البارية القاطعة في الامارة البالغة حد اليثين مثلاً اذا خرج احد من دارخا لية خائفًا مدهوشًا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت قلا بشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسة (راجع مادة ٢٤)

#### البابالثالث

#### في بيان التحليف

المدعي العجزعن اثبات دعواه بجلف المدعى عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على آخر المدعي العجزعن اثبات دعواه بجلف المدعى عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على آخر بقوله انت وكيل فلان وانكر الوكالة فلا يلزم تحليفة كذلك اذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في بد آخر بائة اشتراء منة واقر المدعى عليه بانة باعه لاحدها وعينة وانكر دعوى الاخر فلا يتوجه عليه اليمين والاستمجار والازتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص لانة بعد ما اقر للاول لا يعتبر اقراره للثاني فلا يعتبر نكوله ايضاً

او بالله من واحدة بدون تكرار

المن في حضور غيرها المين الافي حضور الحاكم او نائيه ولا اعتبار بالنكول عن المين في حضور غيرها

الدعوى ان بحلفوا الخصم ولكن اذا توجهت اليهين الى موكليم بلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يصح تحليف وكلائم

الله المحالة المحلف الا بطلب الخصم ولكن بحلف من قبل الحاكم في اربعة مواضع بلا طلب الاول اذا ادعى احد من التركة حقاً واثبتة فيحلفة الحاكم على انة لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابرأه ولا احالة على غيره ولا اوفي من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن و يقال لهذا يمين الاستظهار الثاني اذا استحق احد لما ل واثبت دعواه حلفة الحاكم على انة لم يبع هذا المال ولم يهبة لاحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه الثالث اذا اراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفة الحاكم على انه لم برض بالعيب قولا أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة ٤٤٤ الرابع تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بانة لم يبطل شفعته بعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه

اذا حلف المدعي عليه بطلب الخصم قبل ان يكلفه المحاكم فلا العتم عليه المحاكم فلا العتبريينة و بلزم ان يحلف من قبل الحاكم من اخرى

اذا حلف احد على فعله مجاف على البنات يعني مجاف على القطع بان هذا الذي و هكذا وليس بكذا وإذا حلف على فعل غيره مجلف على عدم العلم يعني مجلف على عدم علم بذلك الشيء بان يقول مثلاً والله لا اعلم ان مورثي استدان من هذا الوليس في علم بذلك

اعثقت او ما طلقت او بالحاصل في سببة برتفع كالعنق والطلاق فيقول فاللهما اعثقت او ما طلقت او بالحاصل في سببة برتفع كالحيم برتفع بالاقالة والزواج برتفع بالطلاق فيقول والله ما بيننا بيع او زواج وهو ان البهين بوقوع خصوص او بعدم وقوعه بين بالطلاق فيقول والله من ببغائه او بعدم بقائه بين بالحاصل مثلاً السبب في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع اصلاً هو بين بالسبب واما السبن ببغاء العقد الحالات الموبعدم بقائه فهو بين بالحاصل

الخليف لكل منها على حدة ... الما المجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يبين واحدة ولا يلزم

المعاملات بالمين ونكل عنه صراحة بقولولا احاف الودلالة بالسكوت بلاعدر حكم المعاملات بالمين ونكل عنه صراحة بقولولا احاف او دلالة بالسكوت بلاعدر حكم الحاكم بنكولو وإذا ارادان يجلف بعد المحكم فلا يلتفت اليه ويبقى حكم الحاكم على حالو المحاكم بادة ١٧٥٢ مجلا تعتبريين الاخرس ونكولة عن اليمين باشارتو المعهودة ه

#### لاحقة

اوقال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر لا يقبل قولة

# الباب الرابع

في بيان التنازع بالايدي

المنازع فيو ولا مجكم بنوم البات وضع البد بالبينة في العقار المنازع فيو ولا مجكم بنصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا البد باقراره عند دعوى المدعى ولكن اذا ادعى المدعى المدعى فائلاً اني كنت اشتريت ذلك العقار منك او كنت غصبته مني فلا خاجة الى البات كون المدعى عليه ذا البد بالبينة وإيضاً لا حاجة الى البات ذي البد

في المنفول على الوجه الذي ذكر آناً بل إذا وجد في بد اي شخص كان فهو ذو البد ونصادق الطرفين كاف في هذا

العقار نطلب البينة من كل واحد منها على كونه ذا البد فاذا اقام كل منها كونه ذا البد في ذلك العقار نطلب البينة من كل واحد منها على كونه ذا البد فاذا اقام كل منها البينة على ذلك نفيت يدها معاً على العقار فيشتركان فيه وإذا اظهر احدها العجز عن اثبات وضع يده وإقام الآخر البينة على كونه واضع البد بحكم بكونه ذا البد و يعد الآخر على عدم كون خصمه يثبت احد من الخصمين كونه ذا البد بحلف كل منها بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا البد في ذلك العقار فان نكلا عن البمين يثبت كونها نوي البد في ذلك العقار ويشتركان فيه وإن نكل احدها وحلف الآخر بحكم بكون المحالف واضع البد مستقلاً ويشتركان فيه وإن نكل احدها وحلف الآخر بحكم بكون المحالف واضع البد مستقلاً بذلك العقار و يعد الآخر خارجاً وإن حلقاً معافلاً يحكم لاحدمنها بكونه ذا البد و يوقف المعقار المدى به الى ظهور حقيقة المحال

الفصل الثاني في ترجيح البينات

الاشتراك في مال والمحال ان كلاً منها متصرف اي ذو بد فبينة الاستقلال والآخر الملك بالاشتراك في مال والمحال ان كلاً منها متصرف اي ذو بد فبينة الاستقلال اولى يعني اذا اراد كلاها ان بقيا البينة ترجع بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاها الاستقلال وإفاما البينة على ذلك بحكم لها بذلك العقار مشتركا وإذا عبر احدها عن الاثبات واثبت الآخر بحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلات وإذا عبر احدها عن الاثبات واثبت الآخر بحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلات مثلاً اذا ادعى احدالدار التي في يد آخر بانها ملكي وان هذا وضعت عليها بغير حق وإذا الطلب ان تسلم في وقال ذو البد ان هذه الدار ملكي ولذا وضعت عليها بدي بحق مرجع بينة الخارج وتسمع

الملك المقيد المده ١٢٥٨ الله المنارج المنط على بينة ذي البد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكررولم ببين فيها التاريخ كالشراء المونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن أذا ادعى كلاها بانها تلقيا الملك من شخص واحد ترجج بينة ذي البد . مثلاً اذا ادعى احد على آخر الدكان الذي في بده بانه ملكي وإنا اشتريته من زيد وحال كونه اذا ادعى احد على آخر الدكان الذي في بده بانه ملكي وإنا اشتريته من زيد وحال كونه

ملكي بهذه الجهة وضع بده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو البد اشتريته من بكراق هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت بدي عليه ترجج بينة الخارج وتسمع ولكن اذا قال ذو البد انا اشتريت هذا الدكائ من زيد ترجج بينة ذي البد على بينة الخارج بهذا الحال

الله المادة ١٢٥٩ الله الله الله الله الله الملك المقيد بسبب غير قابل المتكرر كالنتاج مثلاً لو تنازع الخارج وذو البد في مهرة وادعى كل منها انها ما له ومولودة من فرسو ترجح بينة ذي البد

ادعی احد علی العرصة التی هی فی بد اخربانی اشترینها قبل هذا التاریخ بسنة من فلان ادعی احد علی العرصة التی هی فی بد اخربانی اشترینها قبل هذا التاریخ بسنة من فلان وقال ذو البد انها موروثة لی من والدی الذی توفی قبل هذاالتاریخ بخس سنین ترجی بینة ذی البد وان قال هی موروثة من ابی الذی مات قبل ستة اشهر ترج بینة اکخارج علی هذا اکحال کذلك اذا ادعی کل من اکخصمین انه اشتری المدعی بومن شخص غیر الذی اشتری منه الا خر و بینا ناریخ تملك بائعها ترجج بینة من ناریخ تملکه مقدم علی الا خر

المرادة ١٧٦١ على الله التاريخ في دعوى النتاج وترجج بينة ذي البدكا ذكر انفا الا انه اذا لم يوافق سن المدعى به تاريخ ذي البد و وافق تاريخ اكنارج ترجج بينة اكنارج وان خالف تاريخ كليها او لم يكن معلوماً فتكون بينة كليها منها ترق يعني متساقطة و يترك المدعى به في يد ذي البد و يبقى له

﴿ مادة ١٧٦٢﴾ بينة الزيادة اولى مثلاً اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن او المبيع ترجج بينة من ادعى بالزيادة

الذي هو في بدالا خرقائلاً اني كنت اعطيته آياه عارية وإراد استرداده وقال المدعى عليه الذي هو في بدالا خرقائلاً اني كنت اعطيته آياه عارية وإراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتني آياه او وهبتنيه ترجح بينة البيع او الهبة

الله على عليه انت كنت وهبتني ذلك وسلمتني اباه ترجج بينة الله والرهن والاجارة وبينة الاجارة على بينة المرهن مثلاً اذا ادعى احد على آخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني اعطني نمنه وقال المدعى عليه انت كنت وهبتني ذلك وسلمتني اباه ترجج بينة البيع

المستعارفي ترجج بينة الاطلاق في العاربة . مثلاً اذا هلك الحصان المستعارفي بد المستعبر وادعى المعير قائلاً اني كنت اعرتك اباه على ان تستعمله اربعة ابام وانت لم

نسلة لي في المدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس قاضمن فيمنة ولدي المستعير بقوله كنت اعرتني اياء بان استعمله على الاطلاق ولم نقيد بار بعة ايام ترجج بينة المستعير ونسمع

الإمادة ١٧٦٦ إلى ترجيبنة الصحة على بينة مرض الموت مثلاً لذا وهب احد مالاً لاحدورته عمالت وادعى الموهوب لذا نه وهبه لاحدورته عمالت وادعى الموهوب لذا نه وهبه في مرض موته ولدعى الموهوب لذا نه وهبه في عال صحنه ترج بينة الموهوب له

المادة ١٧٦٧ ١ ترج بينة العقل على بينة المحنون او العنه

اذا اجبع بينة الحدوث والقدم ترجع بينة الحدوث والقدم ترجع بينة الحدوث مثلاً اذا كان في ملك احد مسيل الا خرووقع بينها اختلاف في الجدوث والقدم وادعى صاحب الدار حدوثة وطلب رفعة وادعى صاحب المسيل قدعه ترجع بينة صاحب اللهار

المرجوم ان اثبت فيها ولا بعلف المراج المجر عن البينة تطلب البينة من المطرف المرجوم ان اثبت فيها ولا بعلف

الطرف المرجوج البينة على ما سبق ثما راد الطرف الراجع العجز عن الاثبات فحكم بموجب اقلمة الطرف المرجوج البينة فلا يلتفت اليد بعده

### النصل الثالث

في القول لمن وتحكيم الحالل

المنعة فان كانت من الاشياء الذي تصلح للزوج والزوجة في امتعة المدار الذي سكناها ينظر الى الامتعة فان كانت من الاشياء الذي تصلح للزوج فقط كالبندقية والمنيف او من الاشياء الصائحة لكل من الزوج والزوجة كالاطاني ولهافر وشات ترجح بينة الزوجة وإذا عجز كلاها عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني اذا حلف النووج بان تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها لة وإما في الاشياء الصائحة للنساء فقط كالحلي والبسة النساء فترجج بينة الزوج وإذا عجز كلاها عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدها صانع الاشياء الصائحة للآخر او بائعها فالقول للانوج ما يمين على كل حال . مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن اذا كلن الزوج صائعًا غالقول له مع اليمين

الله المطرفين عن الانبات على ما يذكر فا لقول لمن هو في الحياة منها مع اليمين في عجر كلا للطرفين عن الانبات على ما يذكر فا لقول لمن هو في الحياة منها مع اليمين في

الاشياء الصائحة لكليها طذامات كلاها معافالقول لورثة الزوج في الاشياء الصائحة لكليها المراد المراد الواهب الرجوع عن الهبة طادى الموهوب لة تلف الموهوب فالقول لة بلا بين

الوديع انا رددتها اليك فالقول له مع اليمين ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين نسبع بينته

الدين الما الدين الما الدين الدعوى والدين الدائم الدين الدائم الدين الدين الدائم الدين الدائم الدين الدائم الإجرة الديم الإجرة المستأجر حطحت من الاجرة من انقطاع الماء في اثناء مدة الإجارة ووقع بين الآجر والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة ينظر فان كان الاختلاف في مقد ارمدة الانقطاع فادعى المستأجر عشق المام والمؤجر خسة المام فالقول المستاجر مع اليمين وإن كان الاختلاف في اصل الانقطاع بعني أن انكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية بحكم الحال المحاضر يعني بجعل حكماً وهو انه اذا كان الماء جاريًا في وقت الدعوى والمخصومة فالقول المؤجر مع اليمين وإذا كان في ذلك الوقت منقطعاً فا لقول المستأجر مع اليمين

اوقدم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثًا وطلب رفعة ولم نكن لكلا الطرفين الوقدم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثًا وطلب رفعة ولم نكن لكلا الطرفين بينة ينظر فان كان في وقت المخصومة يجري الما من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك ببق على حاله و يكون المقول لصاحب المسيل مع اليمين يعنى بجلف على عدم كون المسيل حادثًا وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت المخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين

# الفصل الرابع

الله المراع المراع المراع المراع المائع المائع المشتري في المقدار او الوصف او المجنس للنمن او المبيع او المبيع او كليها بحكم لمن اقام منها البينة وإن اقام كلاها البينة بحكم لمن اثبت الزيادة منها وإن عجز كلاها عن الاثبات بقال لها اما اربي برضى احدكا بدعوى الآخر او يفسخ منها وإن عجز كلاها عن الاثبات بقال لها اما اربي برضى احدكا بدعوى الآخر او يفسخ

البيع وعلى هذا ان لم برض احدها بدعوك الآخر حلف الحاكم كلاً منها على دعوى الاخروبدأ بالمشتري فاذا نكل احدها عن البين ثبتت دعوى الاخر وإذا حلف كلاها فسخ الحاكم البيع

اذا اختلف المستأجر قبل ان يتصرف في المأجور مع المؤجر في مفدار الاجرة مثلاً بان ادعى المستأجر ان الاجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر دينارًا نقبل دعوى من اقام البينة منها وإن اقام كلاها معا البينة يحكم ببينة المؤجر وإن عجزا عن الاثبات بحلفان معا ويبدأ بتحليف المستأجر اولاً ويلزم من نكل بنكوله فان حلف كلاها فسخ الحاكم الاجارة وإذا اختلفا في المنة او الممافة فالحكم على هذا الوجه الا انة اذا اقام كلاها البينة بمحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة المخالف

اذا اختلف المؤجر والمستأجر كاذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الاجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تعالف

الله المراع المراع المراع الموجر والمستأجر في مقدار الاجرة في اثناء مدة الاجارة بجري التحالف و يفسخ عقد الاجارة في حق المدة الباقية و يكون القول المستأجر في حصة المدة الماضية

﴿ مادة ١٧٨٦ ﴾ اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع في يد المشتري ال حدث فيه عيب مانع للرد لابجري التحالف و مجلف المشتري فقط

# بسم الله المرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهما يوني بعد عدم بوجه

الكتاب السادس عشر في القضاء ويشتمل على مقدمة وإربعة ابواب القدمة

في بيان بعض الاصطلاحات النتهية

﴿ مادة ١٧٨٤ ﴾ القضاء باني بعني الحكم وإلحاكمية

الحاكم هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان الأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقًا الاحكامها المشروعة

الله المادة ١٧٨٦ المحكم هو عبارة عن قطع الماكم المجاصة وحدمه اياها وهو على قسيمين . الفتهم الاول هو الزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كفوله حكمت ال اعط الشيء الذي ادعى عليك ويقال له قضاء الالزام وقضاء الاستعقاق . والقسم الثاني هو منع الحاكم المدعى عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو انت ممنوع عن المنازعة ويقال له قضاء الترك

المحكوم عليهِ حق المدعي في قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك المحكوم عليه وهو ايناء المحكوم عليهِ حق المدعي في قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك

﴿ مادة ١٧٨٨ ﴾ المحكوم عليه هو الذي حكم عليه

﴿ مادة ١٧٨٩ ﴾ المحكوم لة هو الذي حكم لة

اللاف المفتوحة المعاملة عن المحارة عن المحادة عن المحادة عن المحادة المحسمين حاكماً برضاها لفصل خصومتها ودعواها ويقال لذلك حكم بنتحنين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء ونشديد الكاف المفتوحة

به الله الماكم المسخرهو الوكيل المسخرهو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يكن احضاره بالمحكمة

## الباب الأول

في الحكام و يعنوي على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان اوصاف الحاكم

﴿ مادة ١٧٩٢﴾ إن يكون الحاكم حكيمًا فهيمًا مستقيمًا وإ، يناً مكينًا متينًا ﴿ مَادة ١٧٩٢﴾ الفقهية وعلى اصول المحاكم واقفًا على المسائل الفقهية وعلى اصول المحاكمة ومقتدرًا على فصل وحسم الدعاوى الواقعة نطبيقًا لها

المعادة ١٧٩٤ من بلزم ان يكون الحاكم متدر اعلى التمييز النام بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير وللعنو والاعم والاعم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي

الفصل الثاني في بيان آ داب انحاكم

المرادة ١٧٩٥ على المحاكم الافعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس

﴿ مادة ١٧٦٦ ﴾ اكماكم لايقبل هدية وإحد من الخصمين

﴿ مادة ١٧٩٧ ﴾ الحاكم لا يذهب الى ضيافة كل من الخصمين قطعًا

﴿ المَادَة ١٧٩٨ ﴾ المحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب النهة وسوء الظن كلبول احد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معة او الاشارة بالعين او اليد او الرأس الى احدها او قوله لاحدها كلامًا خفيًا او قوله لاحدها كلامًا بلسان لم يفهة الآخر

العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كاجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه المحالب النهاوان كان احدها من الاشراف والاخر من آحاد الناس

الفصل النالث الماكم عن أياكم وكيل من قبل السلطان لاجزاء المعاكمة والمعكم

مادة ١٨٠١ هجر الغضاء يتقيد و يخصص بالزمان ولمكان واستثناء بعض الخصوصات مثلاً المحاكم المامور بالمحكم بدة سنة بحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مر ورها وكذلك المحاكم المنصوب في قضاء بحكم في جميع اطراف ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر والمحاكم المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة بعكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر وكذلك لوصدر امر سلطاني بان لانسمع الدعوى المتعلقة بالمخصوص الفلاني لملاحظة عادلة نتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى و يحكم بها أو كان المحاكم بعكمة ماذوناً باستماع بعض المخصوصات المعينة فله أن يسمع المخصوصات الني أذن بها وإن يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها والمحكم بها وكذلك لوصدر امر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص المان رابه بالناس ارفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ حكمة

الدعوى وحده و يحكم بها وإذا فعل لاينفذ حكمة (راجع مادة ١٤٦٥)

المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعدد حكامها و وقع الاختلاف بينها بهذا الوجه برجج الحاكم الذي اختاره المدعى عليه

المراحة عبد العن الدعاوي في ثلث المدة يكون حكمة ضحيحًا ولكن لا يصح حكمة المواقع بعد وصول خبر العزل اليومدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في ثلث المدة يكون حكمة ضحيحًا ولكن لا يصح حكمة المواقع بعد وصول خبر العزل اليو

المؤمادة ١٨٠٥ الله المحاكم ان ينصب و يعزل النائب ان كان مأ ذونا بذلك وإلا فلا ولا ينعزل نائبه بعزله او وفاته ( راجع مادة ١٤٦٦ ) بناء عليه اذا توفي حاكم قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوى التي تقع في ذلك الفضاء و يحكم بها الى ان ياتي حاكم غيره فلنائبه ان يستمع الدعاوى التي تقع في ذلك الفضاء و يحكم بها الى ان ياتي حاكم غيره الدينة التي استمعها الحاكم وللحاكم ايضا ان يجكم بالدينة التي استمعها نائبه وهو انه اذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى وإخبر بها النائب فله ان يحكم باخبار الحاكم من دون ان يعيد البينة والنائب الماذون بالحكم اذا استمع بينة في خصوص وإنهى الى الحاكم فله ان يحكم من دون ان يعيد البينة وإما اذا كان ليس خصوص وإنهى الى الحاكم فله ان يحكم من دون ان يعيد البينة وإما اذا كان ليس عاذون بالحكم بل كان مامورًا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف ففط فليس المناكم

ان يحكم بانهائه و يلزم عليه ان يستمع البينة بالذات

﴿ الله ١٨٠٧﴾ للحاكم في قضاء ان يستمع دعوى الاراضي الني هي في قضاء آخر ولكن يازم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى

المحكوم له احداً من اصول المحاكم وفروعه المحكوم له احداً من اصول المحاكم وفروعه ولن لا يكون زوجنه وشريكه في المال الذي سيحكم به واجيره المخاص ومن يتعيش بنفته بناء عليه ليس للحاكم ان يسمع دعوى احد هولاء و بحكم له

الذين المادة ١٨٠٩ الله اذا كان لاحد دعوى مع حاكم بلدته او احد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فان كان في تلك البلاة حاكم غيره تحاكما اليه وإن لم يكن في تلك البلاة حاكم غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاها او في حضور نائب ذلك الحاكم ان كان ماذونا بنصب النائب او في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم برض الطرفان باحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان

اذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من ايجاب اكحال والمصلحة بقدم روَّية الدعوى ولكن اذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من ايجاب اكحال والمصلحة بقدم روَّينها

﴿ مادة ١٨١١ ﴾ بجوز استفتاء اكحاكم من غيره عند اكحاجة

الله الما الله المحمد المحاكم الله المحمد المحكم اذا تشوش ذهنه بعارضة ما نعة التفكر كالغم والغصة والمجوع وغلبة النوم

﴿ مادة ١٨١٢ ﴾ ينبغي اللحاكم ان يدفن في اجراء المرافعات وإن لايوقع الامور في عندة التاخير

الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والنساد ويعتني بالدقة بعفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة الى خلفه اما بنفسه أو بواسطة امينه

الفصل الرابع يتعلق بصورة المحاكمة

﴿ مادة ١٨١٥ ﴾ بجري الحاكم المحاكمة علنا ولكن لا بنشي الوجه الذي بحكم يه فبل الحكم

اولاً بالتقرير وإن كانت دعول، قد ضبطت تحريرًا قبل المحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ثم يطلب جول المدعى عليه ثانيًا وهوان يسأً له بقوله ان المدعى يدعى عليه بهذا الوجه فا نقول انت

﴿ مادة ١٨١٧ ﴾ ان اقر المدعى عليه الزمة الحاكم باقراره وإن انكر طلت البينة من المدعى

ان اثبت المدعى دعناه بالبينة حكم الجاكم بذلك وإن لم يثبت بنق له حق البين فان طلبة كلف الحاكم المدعى عليد البين

المعارضة للذعي عليه المدعى عليه الدعى عليه او لم يعلنة المدعي منع الخاكم المدعي من المعارضة للذعي عليه

اذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الما كم بنكوله وإذا قال بقد ذلك احلف لا يلتفع الى فوله

الله المرا الله المرا المدى عليه على سكوته عند الاستفهام كا ذكر أنفا ولم يقل الأولانهم يعد سكوته انكارًا وكذلك لو اجاب بقوله لا افرا ولا انكر يعد جوابه هذا انكارًا ابضًا ونطلب البينة من المدعى في الصورتين كا ذكر آنفًا

المدعى معامل على وفق المتنائل الذي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات

﴿ مادة ١٨٢٤ ﴾ ليسلاحد الطرفين أن يتصدى للافادة ما لم تكل افادة الآخر وإذا نصدى بنع من قبل الحاكم

الله الله الرسي من الطرفين عند المحكمة ترجمانًا موثوقًا به وموثمنًا لترجمة كلامهن لم يعرف اللهان الرسي من الطرفين

النافعة بين الاقرباء أو المأمول قيها رغبة الظرقين في المعاهمة المطارقين مرة أو مرتبن في المخاصمة النافعة بين الاقرباء أو المأمول قيها رغبة الظرقين في المعلج فان وإفقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح والآانم المحاكمة

المجاب بعطي فتعند اخرى للمكتوم علية الفاكمة المحاكم الما الموجه له و يعلم الطرفين ذلك وينظم اعلامًا حاويًا للحكم والتنبيه مع الاسباب الموجه له و يعطيه للمحصوم له ولدى الانجاب بعطي فتعند اخرى للمكتوم علية ايضًا

المعرفة المراكمة المجتوز الما كونا عقر العكم اذا حضرت اسباب المعكم وشروطه بتمامها

الباسة الفاني

في الحكم ويشتمل على فصلبن

الفصل الآول في بيان شروطالحكم

الله المادة ١٨٢٩ من دون سبق دعوى وهوانة بشارط في حكم الماكم المعاكم المعاكم المعاكم المعاكم المعاكم المعاكم المعام المادع من دون سبق دعوى والمادع من دون سبق دعوى والمعام المحام المحام

الطرفين عبد المحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمتأبعة ولكن لؤادعي احد على الآخر خصوصا واقر وقت الحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمتأبعة ولكن لؤادعي احد على الآخر خصوصا واقر به المدعى عليه ثم قبل المحكم لوغاب عن مجلس المحكم فللحاكم ان يحكم في غيابه بناء على اقراره كذلك لو انكر المدعى عليه دعوي المدعى وإقام المدعى البينة فاذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية والمحكم فللحاكم ان بزكي البينة و يجكم بها

الله مادة ١٨٢١ المحاكم ان يحكم على المدعى علية بالبينة التي اقبمت في مواجهة وكيله اذا حضر في مجلس الحكم بنفسه و بالعكس يعني للحاكم ان مجكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي اقبمت في حصوره إذا حضر الوكيل مجلس الحكم.

المرادة ١٨٢٦ للحاكمان مجكم بالبيعة التي اقيمت في مواجهة احد الورثة اذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الأخر الذي احضر في الدعوى التي توجه خصومتها الى جميع الورثة ولا حاجة الى اعادة البينة

الفضل الطافي -

क्रियाः विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास विश्वास्त विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्

امتنع عن الاتبان وإرسال وكيل الى المحكمة من دون ان يكون له عذر شرعي بحضر اليهاجبرا

المحكمة المعلمة المعلمة المناع المدعى عليه من الانبان وإرسال وكيل الى المحكمة ولم يكن احضاره يدعى الى المحكمة بان برسل اليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في ايام متفاوتة على طلب المدعى فان ايي ايضا المجيء فهمة الحاكم بانة سينصب لة وكيلاً وسيسمع الدعوى والمبينة وعلى هذا المحال لو امتنع وإلى المحضور الى المحكمة ولرسال وكيل نصب المحاكم لة وكيلاً محافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته و بعد التدقيق ان تبين انها مقارنة للصحة وثبت المحق حكم بمقتضى ذلك

الله مادة ١٨٤٥ الله المحكم الغيابي الواقع على المنول المشروح للدى عليه المؤمادة ١٨٢٦ الله الحكم الفيابي الواقع على المنول المحكم وتشبث بدعوى صائحة الدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإن لم يتشبث بدفع الدعوى او تشبث ولم يكن تشبئة صائحاً للدفع بنفذ المحكم الواقع و يجري

#### البابالثالث

في روية الدعوى بعد الحكم

﴿ مادة ١٨٢٧ ﴾ الدعوى الني حكم وإعلم بهاموا فقة لاصولها المشروعة اي موجودً ا في الحكم اسبابة وشروطة لا نجوز روثينها وساعها تكرارًا

المحكم الذكور فان كان موافقًا لاصوله المشروعة وبين جهة عدم مؤلفتنه وطلب استئناف الدعوى يحقق المحكم الذكور فان كان موافقًا لاصوله المشروعة وبين جهة عدم مؤلفتنه وطلب استئناف الدعوى يحقق المحكم المذكور فان كان موافقًا لاصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف

الدعوى وطلب المرام الم

المحكوم عليه في دعوى سببًا صائحًا لدفع الدعوى قبل الحكم و بعد المحكم بناء عليه اذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببًا صائحًا لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب اعادة المحاكة بسع ادعاق هذا في مواجهة المحكوم له ونجري محاكمتها ابضًا مثلاً اذا ادعى احد على اسع ادعاق هذا في مواجهة المحكوم له ونجري محاكمتها ابضًا مثلاً اذا ادعى احد على

الدارالني هي في نصرف الآخر بانها موروثة له من والده واثبت ذلك ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين ان والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة الى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا اثبت ذلك انتفض الحكم الاول وإندفعت دعوى المدعي

# الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم

الله المتعلقة بحقوق الناس المتعلقة بحقومادة ١٨٤٦ المح حكم الحكم لا يجوز ولا بنفذ الا في حق المخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز الى غير ذلك ولا بشمل سائر خصوصاتها

اوثلاثة او الدي يجوز نعدد الحكم يعني يجوز نصب حكمين اوثلاثة او ازيد لخصوص ويجوز ان ينصب كل من المدعي وللدعى عليه حكماً

اذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفًا يلزم اتفاق راي كلم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده

الطرفين من الطرفين من المحكمين ان يحكموا آخر ان كانوا مأ ذونين من الطرفين ولا فلا

ان يحكم من اليوم الفلاني الى شهرليس له ان يحكم الا في مدة ذلك الشهرلا ان بحكم بعد انقضائه وإذا حكم بعد الانقضاء لا ينفذ حكمه

المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين اذا اجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين اياه يكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لان استخلفه

الذين الحكم الحكام المحكم الحكام الزم الاجراء في حق جميع الاهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا بدلازم الاجراء بناء عليه ليس لاحد الطرفين ان يمتنع من قبول المحكم الذي وقع من المحكمين اذا كان موافقًا لاصوله المشروعة

المادة ١٨٤٩ من اذاعرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقة ان كان موافقًا للاصول والانتضة

المرادة . ١٨٥ على اذا اذن الطرفان بالصلح المحكمين اللذبن جعلوها مأ ذونين بالمحكم توفيقًا لاصوله المشروعة يعتبر صلحهم وهوانة اذا وكل احد الطرفين احد المحكمين ولا خر الآخر بالصلح والخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقًا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لاحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح

اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصيت ولم يكن محكمًا يكون حكمة نافذًا افا رضي الطرفان وإجازا حكمة (راجع مادة ١٤٥٢)

تاريخ الارادة السنية في ٢٦ شعبان المعظم سنة ١٢٩٢

﴿ التوفيع ﴾

امين الفتوى ناظر المعارف

الميد خليل احمد جودت

من اعضاء شورى الدولة امين الفتوى سيف الدين السيد خليل

رئيس محكمة التميهز الثاني رئيس مجلس العدقيقات المكام السيد احمد حملي الشرعية ومجلس انتخاب المحكام

الفاضي بدار اكنلافة العلية احمد خالد

السيد احيد خلوصي مستشار مفتش الاوقاف عمر حلي

معاون مميز الاعلامات الشرعية عبد الستار



المحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفي . و بعد فيقول العبد الفقير يوسف الاسيران المجلة المجليلة قد ارسلت في من الاستانة العلية بادى وبده لا صححها وقد كانت ترجمها وعرة المسلك فصحها حسب الامكان ولم اعنني بهاكما ينبغي لباعث منع ولكن الان حيث كلنني صاحبي الغاضل الشيخ احمد افندى عباس بتصحيها فاجبت سؤلة واعننيت بهاكما ينبغي مع المحافظة على الاصل حيث انه متوج با لامر السلطاني الواجب الامتثال ومن مراجعتها بعلم اني اعننيت بتصحيحها اكثر من النسخة الني كانت ارسلت الي من الاستانة وصحمتها قبلاً ولكن ربا وقع سهو بالطبع فلا مجنى على ذي دراية والله اعلم وهي تباع بالمكتبة العنمانية الكائنة بقرب المجامع الكبير بسبعة عشر قرشاً فمن اراد وقي المطلبها من الله المكتبة المكتبة



.

. \*

.` -



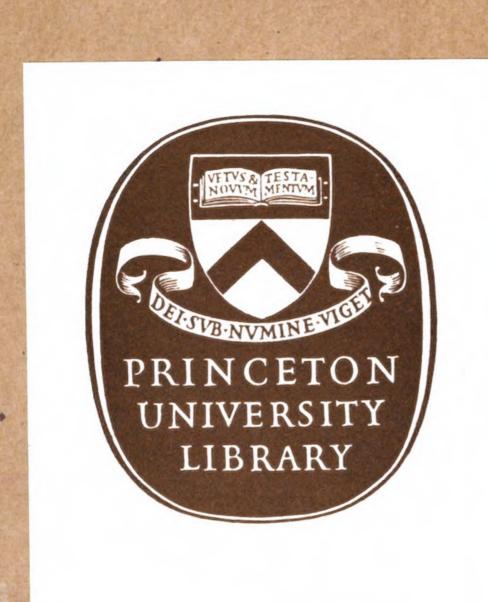



Arab)
2A
287
323125
384